



# 

لِشِينِ الْإِسْيِلَامِ أَحْمَدَ بَرِعَبَ لِحَالِيَ الْبِرِتَيْمِينَةِ الْإِسْيِلَامِ أَحْمَدَ بَرِعَبَ لِحَالِيَ الْبِرِتَيْمِينَةِ الْإِسْيِلَامِ اللّهُ (٢٨٥٥)



شرَحهُ سَمَاحةُ الشَّيْخِ العَلَّامةُ سَمَاحةُ الشَّيْخِ العَلَّامةُ سَمَاحةُ الشَّيْخِ العَلَامِةُ المَّامِّةِ العَلَامِةُ العَلَامةُ السَّمَاءِ العَلَامةُ السَّمَاءِ العَلَامةُ المَّامِّةِ العَلَامِينَ العَلَيْنِ العَلَامِينَ السَّعَامِينَ العَلَامِينَ العَلَيْمِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِ

 ٱؙۼۘۑدَطَبْعُهُ بَا مِثْرِافِ مُؤَسَّسِة الدِيِّنِج عَبْدِ اللّهِ ابْن جِبْرِيْنَ الحَيْرِيَّةِ ۗ



# الربين الربين المربين المربين

لِشِينِ الإِسِيلَامِ أَحْمَدَ بَزِعَبُ لَجَالِيمِ ابْزِتَيْمِيَّةِ الْإِسْيِلَامِ أَحْمَدَ بَزِعَبُ لَجَالِيمِ الْبِرِتَيْمِيِّيَّةِ اللهِ (ت٧٢٨هـ)

ۺۣٛڮؘڂ ۺؙٵڂڎؙالشَّئڿٵڶۼٟۓڵٳٞڡؙڎؙ

٥٠١٤٣٠ (ت ١٤٣٠هـ) ﴿ إِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِيلِيلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِيلِيلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّيلِيلِيلِي الْمُعِلِّيلِيلِيلِي الْمُعِلِّيلِيلِ

أُعِيدَ طَبْعُهُ بِإِشْرِافِ مُؤَسَّسِة الشِّيخِ عَبْدِاللّهِ ابْن جِبْرِيْنَ الحَيْرِيَّة

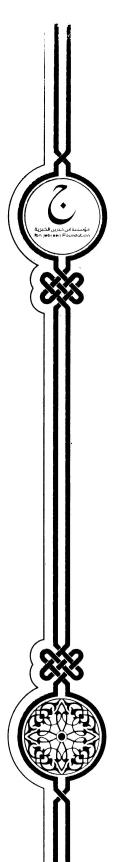

# مؤسسة ابن جبرين الخيرية، ١٤٣٨ه فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن جبرین، عبدالله بن عبدالرحمن

شرح التائيّة لشيخ الاسلام ابن تيمية./ عبدالله بن عبدالرحمن بن

جبرین - ط ۲ - الریاض، ۱٤۳۸ه

۱۷۲ ص؛ ۲۲ x ۱۷ سم

ردمك: ٥ - ۲۰ - ۸۲۲٤ - ۲۰۳ - ۹۷۸

١- القضاء والقدر (الاسلام) ٢- الجبر والاختيار (علم الكلام)

٣- الايمان (الاسلام) أ- العنوان

ديوي: ۲٤۱ ۲۶۸ ۱٤٣٨/۹۹۸۷

رقم الإيداع: ١٤٣٨/٩٩٨٧ ردمك: ٥ ـ ٢٠ ـ ٨٢٢٤ ـ ٢٠٦

> الطبعة الثانية ١٤٣٩هـ ـ ٢٠١٨م

#### جُقوق الطّبع عَجِفُوطَلة

المملكة العربية السعودية

ص.ب: ٣٣٥ الرياض ١١٤١١

هاتف: ۱۲۲۲۱۰۰۰ ۲۲۲۹+

فاکس: ۱ ۱۲۲۳۷۰۰ ۱ ۲۲۹+

جوال: ۰۰۸۰۱۰۰ ۵٦ ۲۹۲+

www.ibn-jebreen.com

info@ibn-jebreen.com

book@ibn-jebreen.com

أَسْهَمَ فِي طِبَاعَةِ هَذَا ٱلِكَاّبِ بَعْضُ مُجِيّاً لِشَّيْخِ رَمَّكُ السَّيْخِ رَمَّكُ السَّيْخِ وَمَثَلُهُ لِيُبَاعَ بِسِيْعْرِ تَشْجِيْعِيِّ فَجَزَاهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا لِجَزَاءِ



مؤسسة ابن جبرين الخيرية Ibn Jebreen Foundation

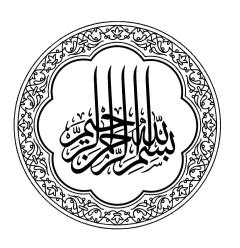

# تقتلظ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فحيث إن مؤسسة ابن جبرين الخيرية بعد وفاة سماحة الشيخ الوالد عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله حملت مهمة نشر تراثه العلمي، وحصلت من ورثته على الحق الحصري لنشر تراثه من كتب وغيرها.

وقد قامت المؤسسة بعدة خطوات في ذلك منذ وفاة الشيخ رحمه الله؛ حيث عملت على جمع المواد الصوتية والمرئية وتصفيتها وفهرستها وترتيبها وتفريفها، وجمع ما كتبه الشيخ بخط يده أو أملاه من كتب ورسائل وفتاوى؛ وذلك لإخراجها في عدد من المنتجات الورقية والإلكترونية والصوتية وغيرها.

وفي خطوة للتعجيل بنشر بعض كتب الشيخ رحمه الله وقع اختيار المؤسسة على عدد من الكتب التي عمل عليها بعض طلاب العلم من تلاميذ الشيخ رحمه الله وغيرهم، وكان اختيار هذه الكتب لسببن: وهما: أهمية الكتاب، وكون العمل فيه متقنًا في الجملة.

وكان من هذه الكتب كتاب (شرح التّائيّة لشيخ الإسلام ابن تيمية)، والذي اعتنى به وطبعه سابقًا الدكتور (طارق بن محمد بن عبدالله الخويطر)؛ فندعو الله أن يثيبه ويجزيه خيرًا على ما بذل من جهد.

والمؤسسة إذ تسعى في إعادة طباعته رغبة في نفع القارئ، وإكمالًا لرسالة الشيخ رحمه الله في نشر العلم الشرعى، وأملًا في أن يستمر أجر هذا العلم لمؤلفه ومحققه ومن سعى فيه.

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجزي خير الجزاء سماحة الشيخ المؤلف ومشايخه رحمهم الله، وأن يسكنهم فسيح جناته، إنه سميع مجيب.

قِسْمُ ٱلِعَثِ ٱلعِلْمِيِّ فِي مُؤَسِّيسَةِ ابْنِ جِبْرِيْنَ ٱلْخَيْرِيَةِ

#### تقديم المحقق

الحمد لله القائل: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ اَلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ المجادلة: ١١١، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: (مَنْ يُرِدْ اللهُ يهِ خَيْرًا يُفَقّههُ فِي الدِّينِ) (١)، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإن أفضل ما صرفت فيه الأوقات، وبذلت فيه الأموال، وتعبت في طلبه الأجسام: العلم الشرعي تعلماً وتعليماً، وما ذاك إلا لأن الله جل وعلا رفع شأن العلماء، فقال جل شأنه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُوا ﴾ [فاطر: ٢٨].

قال ابن كثير: «أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال، المنعوت بالأسماء الحسني، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر»(٢).

ويكفي العلماء فخراً أن الله جل وعلا استشهد بهم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال عز من قائل: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِ كَهُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ آال عمران: ١١٨.

وأخبر النبي على بفضل العلم والعلماء فقال: (مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ يِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رضى لِطَالِبِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ يِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رضى لِطَالِبِ الْعِلْم، وَإِنَّ الْعَالِم لَيَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْلَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعَالِم عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِب، إِنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ٣/٥٥٨.



الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْلَّنْبِيَاءِ، إِنَّ الْلَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلَلـدِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ يهِ أَخَذَ يحَظِّ وَافِرٍ) (١).

والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة.

وإن أمة كثر فيها أولئك العلماء البررة لجديرة أن تصافحها يد السعادة والهناء والعز والإباء. وإذا عرف المسلم فضل العلم والعلماء وعظم منزلتهم وسمو مكانتهم حرص أن يكون قريباً منهم، لينهل من علمهم وأخلاقهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فالعلماء نجوم في السماء مضيئة، متى أفلت ضل السائرون، ونور في الطرقات المظلمة، متى انطفاً تعثر المارون.

ومن هؤلاء العلماء الأبرار والأولياء الأخيار شيخنا الحفي الوفي الزكي عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله ورعاه، وجعل الجنة بعد عمر مديد بتقوى الله مثواه، فهو من العلماء الذين صاروا بحمد الله أئمة، ومناراً للعلم فهما، وعلماً للحق، ونوراً يستضاء بهم، وهو ممن اتصلت محامدهم، وعلت مبانيهم، وجمت مكارمهم، فجرد في العلم العناية، وأظهر فيه الكفاية، وصرف إليه اهتمامه، وأوضح للناس ما التبس عليهم فهمه واشتبه، ولذا حرص الكثير من طلبة العلم على ملازمته، وحضور دروسه، وسماع ماضراته وكلماته، فاستفادوا من علمه وخلقه الشيء الكثير، فهو أريحي كريم، رزقه الله تعالى منطقاً سهلاً، وأدباً جزلاً، فأكرم به مورد فضل، ما برح منهله العذب كثير الزحام، وكنت ممن تتلمذ عليه وقت الدراسة النظامية في منهله العذب كثير الزحام، وكنت ممن تتلمذ عليه وقت الدراسة النظامية في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٦٤١) والترمذي (٦٨٢ )، وابن ماجه (٣٢٣).

المعهد العالي للقضاء، ثم تشرفت بحضور بعض دروسه ومحاضراته وخطبه وسماع فتاويه، فانتفعت بحمد الله من ذلك كثيراً، فمازالت شروحه تسر خواطرنا، وتشنّف أسماعنا، وقبل ذلك استفدت من سمته وخلقه وسماحته، فهو طاهر الثوب، محمود الفؤاد، طاهر الوداد.

ولما كان شيخنا معطاء فياضاً في العلم، لا يطلب منه محاضرة أو كلمة داخل الرياض أو خارجها إلا وافق بنفس رضية ، رجوته أن أتشرف بصحبته في بعضها ، إذ هو مبارك الصحبة، محمود الشيم، حميد السجايا، فوافق مدعواً له بالتوفيق والسداد، وكنت في طريقنا إلى المحاضرة أعرض عليه ما أشكل على من كلام بعض أهل العلم، وأحياناً أعرض عليه بعض الأسئلة، فيتفضل بالإجابة والتوضيح والشرح، فيزول ما التبس على فهمه، ثم عرضت عليه مع طول الطريق في بعض المحاضرات داخل الرياض والسفر في بعضها الآخر أن أقرأ عليه شيئاً من متون العلم ويشرحه، فوافق جزاه الله خير الجزاء، فلله دره ما أرحب صدره، وأكثر صنائعه، وبدأت بالقراءة عليه تارة في السيارة، وتارة في الطائرة، وأحياناً في السكن خارج الرياض، وكان حفظه الله وأدام بركته علينا يشرح ارتجالاً، وبدون سابق تحضير واستعداد، حتى أتممنا بحمد الله وفضله ومنته تسجيل شرح هذه المتون. ثم فرغت هذه الأشرطة وعرضتها على سماحته فكتب لها مقدمات، واقترحت أن تسمى هذه الشروح «سلسلة شروح الطريق» إذ كما ذكرت كان شـرحها في الطريـق حضراً وسفراً، فوافق نفعنا الله بعلمه على هذا الاسم.

وكان قصدي من هذه التسمية أن يعلم القارئ أن الشيخ متعنا الله بصحته كان يشرح ارتجالاً من ذاكرته ومما حفظه قديماً، ومع ذلك زادت بعض شروح



المتون على مائة وستين صفحة كهذا الشرح، ولو استعد الشيخ للشرح لرأى القارئ أضعاف هذا العدد، ولكن حال دون تحضير الشيخ واستعداده مشاغله الكثيرة، وأعباؤه الجسيمة، ومحاضراته، وندواته، وأحاديثه، وكلماته في المساجد والمناسبات وبعض المجلات، ودوراته العلمية في مناطق كثيرة، وفتح بابه للناس لقضاء حوائجهم، ودروسه اليومية الصباحية والمسائية، فلا عجب أن كان حفظه الله قريع دهره، وكوكب نظرائه، ولو استمع القارئ إلى أشرطة هذه الشروح وهي موجودة لرأى كيف ينقطع شرح الشيخ بضجيج بعض السيارات، وأحياناً بصوت ملاحي الطائرة وهم ينبهون الركاب على بعض الأمور، ومع ذلك كان شيخنا أدام الله نفعه يتوقف أحياناً ويكمل من حيث توقف، ورغم طول مدة التوقف أحياناً إلا أن السامع لا يحس بانقطاع في الشرح، ولا يشعر باختلاف في الصياغة أو تكرار في العبارة ونحو ذلك.

أسأل المولى جل وعلا أن يعلي أبداً شأنه، ويرفع فوق الفرقدين مكانه، إذ بأمثاله أخمد الله شهاب الباطل، وأنار بهم سبيل الحق، كما أسأله سبحانه أن يديم علينا بركته، وأن يمتعنا بسلامته وصحته، وأن يبلغه الرتب الجليلة، والمحال النفيسة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه

طارق بن محمد بن عبد الله الخويطر

#### مقدمة الشارح

الحمد لله الذي قدّر مقادير العباد، وهدى مَنْ شاء منهم سبيل الرشاد، وحكم على آخرين بالطرد والإبعاد، أحمده - سبحانه - وأشكره، وكلما شُكِرَ زاد، وأشهد أن لا إله إلا الله تعالى عن الشركاء والأنداد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأنه بلغ ما أنزل إليه مما يتعلق بالعمل والاعتقاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، الذين جاهدوا في سبيل الله حق الجهاد. أما بعد:

فإن ربنا - سبحانه - خلقنا ورزقنا، وأحسن خلق الإنسان، وميزه بالعقل

والإدراك، وأعطاه السمع والبصر، وكمّل خلقه وعلمه البيان، وبعد ذلك كلفه بالشرع والأحكام، وفرض وأوجب عليه العبادة، وأمره بالامتثال والطاعة، ووعده على ذلك بالحياة الطيبة في الدنيا، والسعادة في الحياة الأبدية في الدار الآخرة، وحيث إن البشر بأفهامهم وعلومهم وعقولهم لا يتوصلون إلى معرفة تفاصيل ما فرضه الله تعالى عليهم، وما كلفهم به من الأوامر والنواهي، والأحكام التكليفية والوضعية، فقد يقعون أو وقعوا - للجهل - في الانحراف والانصراف، والبعد عن الصواب، فعبدوا أهواءهم ما تبعوا أهواءهم وما تشتهيه الأنفس، وتميل إليه الطباع، فوقعوا في الشرك والكفر والبدع، والمحرمات في الشرع، وتركوا ما خُلقوا له، وهم يحسبون أنهم يحسنون منعاً؛ فلذلك أرسل إليهم الرسل؛ ليبلغوهم ما فرضه الله عليهم في الأحكام والعقائد، ولينقذوهم من الكفر والخروج عن الطاعة، وأنزل عليهم الكتب

والصحف، وأمرهم بالبيان والإبلاغ لما أرسلوا به وما أنزل إليهم، وختم رسله



بأفضلهم وأشرفهم، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنزل عليه كتابه، وهو القرآن، فيه بيان للناس، وموعظة وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وكلَّفه بأن يُبَلِّغ ما أنزل الله تعالى إليه من ربه، وأن يُبَلِّغ للناس ما أنزل إليهم، وشهد له صحابته الله بأنه قد بَلَّغ وأدى الأمانة قولاً وفعلاً ونصح للأمة.

ثم تلقى عنه صحابته الكرام ما بينه ، وما أنزل إليه ، وعلّموه لأولادهم وتلاميذهم ممن تلقى عنهم العلم الصحيح فيما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام ، وما يتعلق بالعقائد ، أي: ما يقولونه وما يعتقدون في ربهم سبحانه وتعالى ، في أسمائه الحسنى ، وصفاته العُلا ، وقد أخبر النبي شي بتفرق الأمم قبلنا وبتفرق هذه الأمة فرقًا كثيرة ، منها فرقة واحدة على الحق ، والبقية على الباطل إلا ما شاء الله (۱۱) وحذً رأمته المتبعين له عن البدع والمحدثات في الدين (۱۲) ، وبالأخص ما يتعلق بالعقائد التي هي أصل الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر ، ولما سئل على عن الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر ، ولما سئل على عن الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر ، ولما سئل على عن الإيمان

<sup>(</sup>۱) كما في قوله ﷺ: (ألا إِنَّ من قَبْلَكُمْ من أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا على ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هذه الْمِلَّةَ سَتَفْتُرِقُ على ثلاث وَسَبْعِينَ اثنتان وَسَبْعُونَ في النَّارِ وَوَاحِدَةً في الْجَنَّةِ وَهِي الْجَمَاعَةُ)، وهذا حديث الافتراق المشهور، وقد ورد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة - رضوان الله عليهم - بألفاظ متقاربة، فقد روي من حديث أبي هريرة، وأنس، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن عوف المزني، وعوف بن مالك، وأبي أمامة، وجابر بن عبدالله، وعبدالله بن عمرو، رضي الله عنهم. أخرجه أبو داود (٤٥٩٦، ٤٥٩٧)، والترمذي (٢٦٤٠)، وابن ماجه (٢٩٩١، ٢٩٩٢).

فسره بالأمور الغيبية، وهي الأركان الستة فقال: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)(١)، وقد وردت الأدلة كثيرة في ذكر القدر، وما يتعلق به، ففي حديث جبريل ـ عليه السلام ـ المشهور أنه سأل النبي على عن الإيمان، فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ...» إلى آخره، وأوله في صحيح مسلم(٢): عن يحيى بن يَعْمَرَ قال: «كان أُوَّلَ من قال في الْقَدَر بالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ» - يعنى: بالعراق - قال: «فَانْطَلَقْتُ أَنا وَحُمَيْدُ بن عبد الرحمن الْحِمْيَري حَاجَّيْن أو مُعْتَمِرَيْنِ، فَقُلْنَا: لو لَقينَا أَحَدًا من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ عَلَّ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يقول هَؤُلاءِ في الْقَدَرِ، فَوُفِّقَ لنا عبداللَّهِ بن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ - رضى الله عنهما - دَاخِلا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عن يَمِينِهِ وَالآخَرُ عن شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلامَ إلى ، فقلت: أَبَا عبد الرحمن إنه قد ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يقرؤون الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ من شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لا قَدَرَ، وَأَنَّ الأَمْرَ أُنُفّ، قال: فإذا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي برئ منهم وَأَنَّهُمْ بُرَّاءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ يهِ عبداللَّهِ بن عُمَرَ لو أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ ما قَبِلَ الله منه حتى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ»، ثم استدل بحديث جبريل - عليه السلام - المشهور، وفيه ذكر الإيمان بالقدر مع أركان الإيمان، ومعناه: أن الله تعالى عَلِمَ مقادير المخلوقات وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، وقد أخرج الترمذي (٢) وغيره عن عبادة بن الصامت ره أنه قال لابنه: «يا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيمَانِ حتى تَعْلَمَ أَنَّ ما أَصَابَكَ لم يَكُنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨)من حديث عمر بن الخطاب ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) برقم (٨).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢١٥٥).



لِيُخْطِئَكَ، وما أَخْطَأُكَ لم يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سمعت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: (إِنَّ أَوَّلَ ما خَلَقَ الله الْقَلَمَ، فقال له: اكْتُبْ، قال: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قال: اكْتُب مُقَادِيرَ كل شَيْءٍ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ)، يا بُنيَّ إني سمعت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: (من مَاتَ على غَيْرِ هذا فَلَيْسَ مِنِي)»، وأخرجه أحمد (١) وأبو داود (١) وغيرهما.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في الواسطية (٣) أن الإيمان بالقدر على درجتين، وقال: «وَالإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَينِ ؛ كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْن.

فَالدَّرَجَةُ الأُولَى: الإيمَانُ بأنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِالْخَلْق ، وَهُمْ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ النَّوَى اللَّوْحِ الْخَلْق ، وَهُمْ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ النَّوْعِ النَّوْعِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ». وَالْمَعَاصِي وَالأَرْزَاقِ وَالآجَالِ، ثُمَّ كَتَبَ اللهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ».

فهذه الدرجة تتضمن العلم بكل شيء قبل وجود المخلوقات، وتتضمن كتابة ذلك كله، والدليل من آيات القرآن قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فَالسّكَآء وَالأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَا فَالتَّهُ النّبَ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ اللّهِ وَاللّه عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الخج: ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَبّة فِي مَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) في المسند (٥/٣١٧).

<sup>(</sup>٢) برقم (٤٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) (ص٣٥).

وقد أمر الله تعالى الملائكة بكتابة أعمال العباد وأقوالهم كلها مع أنها في اللوح المحفوظ؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَنَاهُ وَيُنْبِتُ وَعِندُهُ أَمُ الْكِتَبِ ﴾ الرعد: ١٣٩، وأخبر النبي على أن النطفة إذا استقرت في الرحم يكتب الملك رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد (۱٬۱۰ فهذا النوع من القدر وهو العلم - أنكره غلاة القدرية قديمًا وأولهم معبد الجهني (۲٬۱ وغيلان الدمشقي (۳٬۱ وفيهم يقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: «ناظروهم بالعلم فان أقروا به خصموا، وأن جحدوه كفروا» (ن٬۱ وذلك أن الله تعالى أخبر أنه بكل شيء عليم، وأنه عالم الغيب والشهادة، ونحو ذلك، كما في الآيات السابقة، فمن أقر به خصم، حيث إنه يدخل فيه العلم السابق واللاحق، وإن أنكروا وجحدوا صفة العلم، وقالوا: إن الأمر أنف،

<sup>(</sup>١) كما في حديث عبدالله بن مسعود ر الله الذي أخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>۲) هو معبد بن عبد الله بن عويمر، ويُقال: معبد بن خالد، ويُقال: معبد بن عبد الله بن عكيم، وهو أول من تكلم في القدر، ويقال: إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق يُقال له: سوس، وأخذ غيلان القدر من معبد، قال الحسن البصري: «إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل»، وكان ممن خرج مع ابن الأشعث، فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله، وقال سعيد بن عفير: «بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثمانين بدمشق ثم قتله». انظر: تاريخ دمشق (٣١/١٩)، وتاريخ بغداد (٣/١٠)، والعبر (٢/١٩)، والعبر والدابة والنهابة (٣٤/٩).

<sup>(</sup>٣) هو غيلان بن يونس ـ ويقال ابن مسلم ـ أبو مروان القدري، كان قبطياً، أخذه هشام بن عبد الملك فصلبه بباب دمشق، وكانوا يرون أن ذلك بدعوة عمر بن عبد العزيز عليه، قال الأوزاعي: «أول من تكلم في القدر معبد الجهني ثم غيلان بعده» اهـ. انظر: تاريخ مدينة دمشق (١٨٦/٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع العلوم والحكم (ص٢٧)، ومجموع الفتاوى (٣٤٩/٢٣)، وطريق الهجرتين (٢٤٣).



أي: لا يعلم الله الأشياء حتى تقع، فقد كفروا، حيث ردوا دلالة تلك الآيات والأحاديث الكثيرة، ومنها ما أخرجه مسلم (۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن النبي على قال: (كتب الله مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قبل أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ يِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ على الْمَاءِ)، وعن ابن عمر للسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ يَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ على الْمَاءِ)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عنهما عال رسول الله على ذلك كثيرة.

وقد ذكر العلماء أن هذا التقدير أربعة أنواع:

الأول: التقدير العام، وهو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض.

الثاني: التقدير السنوي، وهو ما يقدره الله تعالى كل عام في ليلة القدر، من الحوادث التي تكون في ذلك العام؛ ولذلك سميت ليلة القدر، مع أنه مكتوب في التقدير العام.

الثالث: التقدير العمري، وهو ما يُكتب على الإنسان وهو في الرحم، حيث يكتب الملك رزقه وأجله وعمله، وشقى أو سعيد.

والرابع: التقدير اليومي، وهو ما يحدثه الله تعالى في كل يـوم، ودليلـه قـول الله تعالى: ﴿كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِئَأْنِ ﴾ الرحمن: ٢٩].

فيؤمن أهل السنة بأن الله تعالى عَلِمَ عدد الخلق، وأعمالهم وأحوالهم، قبل أن يخلق السموات والأرض.

<sup>(</sup>١) برقم (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٦٥٥).

وقد اختلف العلماء هل القلم مخلوق قبل العرش، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله على العرش قبله ؛ لأن في حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قوله: «وَعَرْشُهُ على الْمَاءِ»، أي: وقت كتابة مقادير الخلائق بالقلم، وهذا هو الأرجح ؛ ولذلك يقول ابن القيم - رحمه الله - في النونية :

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القصاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمداني والحـق أن العـرش قبـل لأنــه قبــل الكتابــة كـــان ذا أركـــان(١)

وأما القدر الذي ينكره المعتزلة ونحوهم فهو: الإيمان بمشيئة الله التامة، وقدرته العامة، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه أراد جميع ما يحدث في الكون وخلقه، فوجد بإرادته الكونية القدرية، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه لو شاء لهدى الناس جميعًا، ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللهِ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ ﴾ [الزمر: ٣٦ \_ ٣٧]، وهذه الدرجة تتضمن شىئىن:

> الأول: أن الله تعالى أراد جميع الحوادث والأفعال وأعمال العباد. والثاني: أنه سبحانه خلقها وأوجدها ولو شاء ما وتجدت.

وقد أنكر المعتزلة هذه الدرجة، وزعموا أن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يقدر الرب تعالى أن يخلق أعمالهم، وقالوا: إنه لو خلق الكفر والشرك والبدع والمعاصي ونحوها فيهم ثم عذبهم عليها لكان ظالمًا لهم، فوصفوا الرب تعالى بالعجز عن خلق أفعال العباد، وجعلوا قدرة العبد أقوى من

<sup>(</sup>١) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (١/٣٧٥).



قدرة الله تعالى، فعندهم لو أراد العبد معصية والله لم يردها لغلبت إرادة العبد الضعيف لإرادة الله تعالى، وجعلوا العباد يخلقون أفعالهم، وسموا ذلك بالعدل، حتى لا يعذبهم على الكفر وقد خلقه فيهم ؛ ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، حيث إن الجوس جعلوا المخلوقات صادرة عن اثنين وهما: النور الذي خلق الخير، والظلمة التي خلقت الشر، وهؤلاء جعلوا مع الله خالقين، أي: كل إنسان يستقل بخلق أعماله، وقد رد عليهم الأشاعرة، وناقشوهم في شبهاتهم، وما يستدلون به، وكذا رد عليهم الأثمة والجماعة من أهل السنة، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ـ وغيرهما.

ثم إن طائفة من مثبتي القدر غلوا في القدر – أي: في إثباته – وزعموا أن العباد ليس لهم قدرة ولا اختيار، بل هم مجبورون على أعمالهم من الخير والشر، وأن حركة العبد قهرية، كحركة المرتعش، وكالشجرة تحركها الريح، فسلبوا العباد قدرتهم واختيارهم، وعندروهم على كفرهم وشركهم، وجعلوا ذلك عذرًا لهم في فعل المحرمات، وعُرف هؤلاء بالجبرية، فإذا نُصِحوا عن الشرك والكفر والمعاصي احتجوا بأن هذا مكتوب عليهم، وأن الله هو الذي أضلهم، وأوقعهم فيما يفعلونه من المحرمات، وكون هو ولكنهم يتناقضون؛ حيث يلومون من تعدى عليهم بضرب أو قتل أو نهب أو سلب أو نحو ذلك.

ثم إن أحد هؤلاء نظم أبياتًا يحتج فيها بالقدر، ويزعم أنه لا حيلة له في مخالفة ما أراد الله تعالى به ؛ حيث قضى بطرده وإبعاده، وحرمانه من الخير، فلا



حيلة له في مخالفة ما أراده الله تعالى، ولما نظم تلك الأبيات رفعها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فأجاب عنها نظمًا وهو في مجلس واحد، فبلغ الرد عليه مائة وأربعة وعشرين بيتًا، مع أن الشيخ - رحمه الله تعالى - لم يشتهر بنظم الشعر، ثم إن هذه القصيدة لقيت قبولا واشتهرت، وذكرها ابن عبدالهادي في العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستشهد ببعضها ابن القيم - رحمه الله - في بعض كتبه، وقد شرحها الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي - رحمه الله تعالى - بشرح متوسط ولم يتيسر لي قراءته ، مع أنه قد طبع مفردًا، وطبع ضمن مجموعة كتب ابن سعدي، ثم إن الشيخ عبدالرحمن ابن محمد الدوسري - رحمه الله تعالى - نظم على منوالها قصيدة تائية، اختصر فيها ما ذكره الشيخ، ووضح الكلام، وأجاب عن شبهات ذلك الجبري جوابًا صريحًا، ولم يتيسر لي قراءة قصيدته، مع أنه - رحمه الله تعالى - يحفظها، ويوردها في محاضراته ومناظراته، وقد طُبعت وكُتبت في أوراق خاصة، ووزعت على التلاميذ، ولعله يتيسر طبعها، ثم إن الشيخ الدكتور/ طارق بن محمد الخويطر - وفقه الله تعالى - طلب مني شرح قصيدة شيخ الإسلام التائية شرحًا متوسطًا موضحًا، ولم يتيسر لي شرحه إلا في السيارة في حال توجهنا إلى بعض المحاضرات أو الاجتماعات، فكان يقرأ عددًا من الأبيات، ثم أقوم بشرحها ارتجالاً بحسب ما أفهمه، وما يتبادر ما ظاهر اللفظ، وهو يسجل الشرح حالة الإلقاء، ولم أتمكن من قراءة شيء من المؤلفات في هذا الموضوع، وبعد إتمام الشرح لتلك القصيدة، قام الدكتور طارق الخويطر ـ وفقه الله تعالى ـ بتفريغها من الأشرطة ثم صححها، وحذف منها الخطأ والتكرار، ثم عرضها



علىَّ للتصحيح أيضًا، وقد قرأتها على عجل، وصححت ما فيها من الأخطاء المطبعية والنحوية، وحذفت ما هو تكرار يمكن أن يُستغنى عنه بما قبله أو بعده، وما فيها من سبق لسان أو خطأ معنوي، وقد وقع فيها تكرار كثير في مواضع متعددة، حيث إن شرحها كان في رحلات متعددة، وفي أيام متفرقة، بحيث يغيب عنى ما قد قلته وشرحته في الأيام السابقة، وحيث إن القصيدة فيها أيضًا شيء من التكرار للإيضاح، وإظهار المعنى المراد، وقطع شبهة المنازع، وحيث إن شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - نظمها في مجلس واحد، فإن نظمه لم يكن على قافية موحدة ، وكذا نظم السائل ، وبالجملة فإن الشيخ - رحمه الله -قد أوضح الجواب الصحيح، وفند الشبهة، وأزال العذر، وبيَّن أن خلق الله تعالى لأفعال العباد لا ينفى أن للعباد قدرة تامة على أقوالهم وأفعالهم، وإن كانت خافية علينا ؛ ولهذا يُقال: «إن القدر سر الله تعالى في خلقه»، وقد لا يظهر هذا السر للعباد إلا في الآخرة ؛ ولهذا تحير كثير من أهل الكلام، وصوبوا طريقة المعتزلة في أن العبد يخلق فعله، وصوبوا أيضًا طريقة الأشاعرة الذين لا يثبتون إلا ما يُسمى عندهم الكسب، والحق أن ما ذكره الله تعالى من إثبات المشيئة والقدرة للعبد، بحيث تنسب إليه أعماله، حتى يُثاب عليها أو يُعاقب، هو الصواب، ولو كان العبد مسلوب القدرة لبطلت الشريعة، ولم يكن لإرسال الرسل فائدة، ونحن نحيل على كتب العلماء الأجلاء في هذا الباب، ففي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عدة رسائل مطبوعة في المجلد الشامن، ولابن القيم - رحمه الله - كتاب موسع اسمه (شفاء العليل)، ومن طلب الحق وجده وعرفه.



ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويظهر دينه على الأديان كلها، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### كتبه

#### عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم الجبرين عضو الإفتاء المتقاعد ۱۴۲۹/۳/۱۰هـ.



#### لبم اللدالوح الزجيم صقدمت المنزح

الحدلله الذي فتررمقا ديرالعيادكو هدى مناسئاء منهم سبيل الريشا ذكو مشمعل آخريك بالطرد والإبعاد) أحده سبحائد وأستكره وكلما مشكر زادك وأستهد أن لاإله إلاالار تعالى عن الستركاد والأناذكو أستربد أن من محداعيده ورسعوله وأنه بلغ ما أنزل إليه ما يتعلق بالعل والإعتقاد صلى الدعليروسلم وعلى آله وأصحاب الذبن جاهدها وكسيل الدحق الجهاد ،

أما بعد فإن ربنا سبحان خلفنا ورزقنا وأحسن خلق الإنسان ومين و بالعقلوا لإدرالا وأعطاه السمع والبصرومحل خلقه وعلمه البيان ومعدد لاكتكفاء بالسرع والأحكام وخرص وأوجب عليه العبادةُ والخمره بالهمتنال والطاعرُ ووعره على د'للاً الحياة الطيبة في المرنبا والسعادة في الجياة الله بدية في المار الأخرة وحيث أن المبربائها مه وعلومه وعقوله لا ييوصلون إلى عرفة تغاصيل مه من صند المهرتعالى عليه، وما كلفهم به من الأوامر والنواهي والأحكام التكليفية و الوهنعية مغديتعون أو وتعوا للجهل في الإيخراف والإنفراف والبعد عن المصوا بُ فعيرها أهواءهم وانتعوا ما أهواءهم وما تسننهيد الأدنس وتميلا لِيه الطباع عوفعوا السؤك واكمفر والبرع والمحرمات في السرع وتزكوا ما خلقواله وهم يحسبون أنهم يحسنون صمنعا فلذ لل أرسل إليهم الرسل ليبلغوهم ما فرصندا له عليهم فالأعكام والعمّا لذ و لينذ ذوهم من الكعزو الخزو يم عن الطاعة وأنز لعليه ) لكتب والصحفُ وأ مرهم بالبيان والإبلاغ لما ارسلواب وما العَرَانَ فَيه بِيانَ لِلنَاسَ وموعظة وسنا دلما في العبدور وهدى ورجة للمؤمنية وكلنه أن يبلغما أنزل اله تعالى اليه من رب وأن يبلغ للنا بس ما مرا لراكيم وسرد له صحابة و صفالاعنهم وأنه قد بلغ وأدى الأمانة قولا وفعلا من من رب وأن يبلغ للنا بس ما مرا لراكيم وسرد له صحابة و صفالاعنهم وأنه قد بلغ وأدى الأمانة قولا وفعلا ورم كالأمت م المفيد مها مبدالكرام ما بينه و ما أنزل إليه وعلمه والأولادهم و للاميدهم ممن القيصيم العلم الصحيح فيما يتعلق بالأحكام والحلال والحرام وما يتعلد بالعقا لداي ما يقولون وما يعتقدونه في ربهم سبحانه وتعالى في أسما سالحسن وصنا ترالعلا و قد أخبر البير صيالد عليه وسلم مبتنوق الأمم تهلنا ولبتغيّ هذه الأممة فرقاكت منها فرقة واحدًا على الحق كوالبقية على للباطل الإماسًاء الله كوحذر أمنه المسعين له عن البدع والحيرثات في للبين وبالأخص اليعلق بالعقائدالتي \* \* \* وسدر المنظمة المنظمة الكافر الكافر الكافر الكافر الكافر المنطقة المنظمة الكافر بالله وملأ مكنه وكتبه و رسله و اليوم الآخرو بالقدر خرو و دستر و قدور دت الأولة الكثيرة في ذكر القدار وما يتعلق به فى حديث جبريل المسلمور أندساً لالنبيصلى للرعليدوسلمعن الإيمان فقال أن مؤمز بالدالى آخرة وأوله في صحيح مسلم عن يحبرب يعمرُ مَا له: كان ؟ ول من قال بالقدر معبد الجهين يعني في العراق قال: فانطلقت أنا و حميد مب عبد الرجى الحيري حاجين أو صعتمريت فقلنا لولقينا أحداً من أصحاب النبي صلى الدعليه وسلم فسألناه عن ما يغول هؤلاء كفو ففد لنا عبالدب عمر رصي الدعهما واختلا لمسجد فاكتذفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سبيكل الكهم إلي فقلت: يا أباعبرا لهمن إن ولاظهر فيلنا كاناس يغرؤن القرآن ويتقفون العلم وإنضم ير عمون أن لا قدر كولمن الأمر أنف كفتال الذا لقين أو للك فأخرهم أي برف عنهر وألمهم مرقاد مني،

والذي نفسي بيده لواُ نفق *أحدهم مثل أحدذ هبا حا فبله الدمنه حتى يؤمن* با لمقدر خيره ومترهُ ثمارتدل بحديث جبريل كمشهورك وضير ذكر الإيان بالقدد مع أدكان الإيمان ومعناه أن المدتعال على مقاديرا كمخلوقات و أحوالها وَ أَرْما مَهَا فَبَلَ إِيجادِ هَا وَقَدْرُومَ المترَمِزِي وَيُرِهُ عَنْ عَبَادَةَ بِنَالِصا مِتَ أَنْهُ قَالَ لَا سَبَعَ عَالِكَ الْمِلْالْنَ تَجِد طعم إلايمان حتى تعلم فمن ما أحما مبوكم ميكن لبخطفك ومة أخطأ لا لم دكين ليصببلا كسمعت ديسولالا مهالاع لميهوسلم يقول إن أول من خلق الله التعلم فقال اكتب قال: رب وما ذا أكتب؟ قال إكتب مقاد يركل سيني عنى تقوم الساعة؛ يا بني سمعت وسول الله صلى المه على الميول الله على الميوري على الميدوني عورواه أجدوا بوداود وغيرهما " و ذكرسيلخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللرمعالي الراسطية أن الإيان بالقدرعل درجت لأكل وجه تتبضى تسيفين ' خاك درجة الأولى الإيمان بأن العربقالي علم حا الخلق عا ملوث بعلم برا لنزي هو حوصوحت به أزلامتم كمتب و للا فى الملوح المحفوظ ُفهذه الدرجة تنتضى المعلم بكل منيَّئ قبل وجود المخلوقات ُوسْضَى كنَّا به وَ للا كلهُ و الدليل مع آيات المرّان طول الله تعالى ( ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء و الأرهدُ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير) [ الجج وقول متعالى (وعنده مفاتح ا لغيب لا يعلمها إلا هؤ ويعلم ما في البروالبحرُ وما تسقط من ورقة الايعلمها ولا صبة في ظلات الأرحدُ ولا رطب ولايابس إلوف كتاب مبين وقال تعالى (وما تي لمن أنن ولا تصنع الإبعلي، وما يعمر من معرً ولا بنقص من عن إلا في كما ابإن ذلاعلى اله يسرير إقاط بي العالى ( ما أصاب من مصيبة في الأرهن ولا في أُ منسكه إله ويمتاب من قبل أن منبرأهاً إن ذلك والألديسير) وقد أُ مرا لله الملائكة بكتابة أثمال العباد وأفوّلهم كلها مع أنها في الله ع الحنفظ و لذ الا قال تعالى ليحوالله ما يشاء ويتبتع عنده أم الكتّاب) وأحبرا لبني صلى الله عليه وسلم أن النظفة إذا استفرت في الرحم يكتب الملك رزقدوا جله وعمله ويشق وسعيد فهذا النوع مذالقد روهوالعلم أ نكره غلاة القدرقديماً و أولهم معبدالجهي معيلان الدصني وفيه بيقول الإمام المسنا فعيرج إله تعابى: ماظره هم بالعلم فإن أخرواب خصمواً وإن جوده كفروا و ذه وأن اله تعالى أخر أن بكل سيَّ عليم وأن عالم الفير والشهادة · وتحد ذلاكها في الكايات المسا لِلهَ يُحَي أُحَرَ به خصم حيث أنه يدخل فيه العلم بالسابق واللاحق وإن أنكره وجيدوا صفة العلم وقالوا فإن الأمر أن أي لايعلم الله الأسليا وحتى تقع فعة كغروا صية رد وا ولالة تللاً ا لاَ بات والأحاديث الكريم ومنامارواه سلم عن عبراله بن عموي العاص أن المبني صلى لا عليه وسلم قال: ر ن الدر تعالى كست مقاديرا فخلائه فه قبل أن يخلق السموات والأرهل بنجسين ألف دسفة قالى وكان عرسته على ا لما مهروعن ابن عمر رصني المدعنهما حكة قال ريسود المه صلى المدعليه وسلم كل منتي بغضاء وقدر حتى العجزوالكيس ، دواه مسلم کالاً و له خلیم کنیم و قد ذکر العلماه أن هذ االمتقدیر اربعة أمواع الاتول استدیرا لعام وهو ماکسته الدی اللوم المحفوظ قبل ولا السووات والارص (والنابی السّدر السنوی وهوما یندره الله تعالی کلاعام فى ليكة القدر من الحوادث التي تكون في ذلك العام ولذلك سميت ليلة القدر مع أنه مكتوب في التديير العام، (النَّالَثُ) النَّقدير العمري وهو ما يكتب على الإنسان وهو في الرحم حيث بكتب الملاورز قدو أجله وعمل وسنتي أُ مسعيدٌ (و الرابع لِلتفرير اليرمي وهو ما يحدثه الله تعالى في كل يومٌ و د ليلم قولالله تعالى (كل يوم هو غى ستان فيؤمن أهد السنة بأن السرتفالي على عدد الخلار وأعيالهم وأصوالهم قبل أن خلقهم بلقبل أن يخلق السورات والأر فن و قداختلف العلماء هرالعلم مخلوق قبل العرب كما في حديث عبادة من العامت الدين المدين ال أو العربيّ قبلُ لأن في حديثٌ عهد الدبن عمرو موله: وكان عربتله على المربق على مربب مو الكالم تعرب المتلم وهذاهوالأرجح ولذلك لي ولانكاب العيم في النوسية:



وا لناس مختلفون في الغلم للزي كتب القصناء برمن المرحمت هل كأن قبل لعرش ام هو بعده فولان عند أبول لعلم المهمدايي والحق أن العرش عبّل لأن وقت ) لكتّا بركان ذا أركان

وأما الغدرالذي تنكؤ المعتزلة وسخوهم منهوالإيان بمشيئة الهرالتامة وعذرته العامة وأن ماشاءالسر ى انُ وما لم يسنّا لم يكنُ وأنه أل دجيع ما يحربُ في الكونُ وخلقه طوجه بإرا ديّه الكوينية القرربةُ فلايكون في الوجود إلا ما يريدُ و أنذ لوسًّا ، لهدى الناس جيعًا (و من يضلل الدخال من هاد كومن يهدى الدخال من مصل) و هذه الدرجة ترّعني مينيش (ا لأول) أن الدرتمالي أراد جيع الحوادت والأفعالُ وأعمال العبا ﴿والنَّابِيُ الذ سبحائه خلقها وأوجدها ُولوشاء ما وجرتُ وقد أَ بكرا لمعتزلة هذه الدرجةُ وزعبوا أن العباد يُحلقون اً فعاله، ولايتدرا لرب تعالى أن يخلق أعاله، وقالوا: إنه لدطلعدا لكؤوا لنزل والبدع والمعاصي فمحوها عنيه مُ عَهُ بهه عليها لكما نظالما لهم مُو صفوا الرب تعالى اللجزعئ خلق أفعال العبا د'و جعلوا قدرة العبد أُقُوى من قدرة الله نعالى فعندهم لوأراد العبد معصية والله لم يرد ها لغلبت إرادة العبدالفنعيل لإرادة المهرتعائي و جعلوا المعباد يخلعون أضعالهم وسمواد لا العدل حتى لا يعذبهم على الكفروقد خلقه فيهم ولهذا يسعون مجوس هذه الأمترُ حيث أن المجوس جعلوا المعلوقات صادرة عن النين وهما النور الني طلوالجير والظلمة التي طلة المسر وهوله جعلوامع الله تعالى خالوي أي كل إنسان يستقل بخلعه أعمال كو قدرد عليه الأستاعرة ونا متستوهم في شبها تهمومايسترلون بموكذار دعليه الأعجة والجاعة ا من أُ هلالسنة كسيني الإسلام ابن تبيئ وللميذه ابن الغيم وعبرها ثم إن طائف من مشتي القدر عُلوا في القدرأي إ تنبا تهُ وزعموا أن العباد ليس لهم قدرة ولاا حنيّا رُبل هم مجبورون علمانًا لهم من الخيروالمنش وإن حركة العبدفتهررية محموكة المرتعش وكالنبوة تتحوكها المريخ فسلبوا العبادقدرتهم وإخنيارهم وعذروهم على كفرهم وسركهم وحفلوا ذ للاعدرالهم في مغل المحرمات وعرف هؤلاء بالجرية فإذ المصحوا عن المترلا والكفروالمعاهي احتجوابان هذ امكتوب عليه وأن الهدهو الزيأ منكه وأو قعهم فيما ينعلونه من الجرمائ ولكنهم بتنا مُصَوْنُ حيت يلومون من تعدى عليه بطرب أو قَتْل أونه ب أوسلب أو تخد الليخ عمران أحد هؤلاء مظم أبياتا حتى فيها بالقدر ويزعم أنه لاحيلاله في مخالف ما أراد الله تعالى به حسيت متعنى بطوده وإبعادة وحرسان من الخير فلاحيلة له في مالله ماأراده المانعاني ولما نظم تلك الأبيات رفعها إلى ستيخ الإنسلام ابن تيمية رحمالله معّالى فأجابسته مظمأ وهوج المجلس واحدك خهلغ الرد عليه مائيتوا ربعة وعشرين بيتاكع أن السيبخ رجه الله تفابي لم يستيته وبنظم السعونت إن هذه القتصييدة لغيت قبو لأوامشتهرت وذكرها ابن عبرالها دي فن العقو والدرييّ كي مناقب سيّع الإسلام ابن يِّيةٍ وَلِيلَنْهِ بِبِعِصْهِ ابِنِ اللِّيم رحم الله تَعَالَى في بِعِصْ كَبِّهُ وقِدِيتُرْحِهِ السِّيخ عبرالرجى بن سعدى رحدالله نعالى بشرح متو مسطكولم بتيسر في فراء تك مع أنه قارطبع مغرد أوطبع حنى مجرعة كتب ابن سعدي على إذ السطيح عبرالرحمان مجد الدوسري رجع الله تعالى نظم على مدة الها قصيدة تألية ا خسص فيها ما ذكره السطيخ كوو هنج الكلام وأجاب عن سطيهات دالك المجبري جوارا صريحاً ولم يتيسرني فراءة قصيدته مع أنه رجم الله تعالى يحفظ كوموردها في محاصرات ومناظرات وقد طبعت وكتبت فأاودا قيفا صدترك وذعمت على لتلاميذكولعار بتبسرطبعها كثم إذ الستييح الدكتورطارق بت مهد الحويطي و وفته الله تعالى طلب وني سرّح وتعيدة سيّع الإسلام الدّا مرّية كسر ح استوسطا



سوهنا ُو لم يتيسر لي سرّحه إلا في السيارةُ في حال يتوجهنا إلى بعض المحا هزات أو الاجتماعاتُ فكان يعرّ أعددا من الأبيات ُ بِمُ أَوْوَمَ بِشَرِحِهِا ارْبِجَالاً بحسب ما أَضِهَ، وما يتُبادرمن ظاهواللغظ وهوبيبجل السرّج حالهُ الإلهّاء' و لم أتمكن من عوّاءة مثين من المؤلفات فرهذاالموشوع و بعد إمّام السّ ح لتلا المقصيدة وأم الدكمتور طار ف الخويطم و حفة الله تعالى بتطريفها من الأسترطة عنى صحيها وُحدَف منه الحفاة والتكرارُ عن عرصنها على للتصحيح أيضا وُقد قرأته على عجل ومبحت ما فيها مذالًا ضطاء المطبعية والنحوية وحدّفت منه ما هو تكرار ميكن أن يرتفى عندبرا قبل أوبعره ومافيها من سبعه لسان أحظامعنوي و قدوقع فيها تكوار متير خ مواضع متعددة هيث أن سرحه كان في رحلات متعددة كو أيام متفرقة بحيث يغيب عني ما قد قلت و مترحيدين الأيام السابقة وحيث أن العصيدة فيم) الرينا بني من المنكوار للإرصاع والطهاد المعنى المراد وقطع سنبهة المنازغ وحيك أن مثينج الإسلام رجية لهرتعالى نظها في مجلس و حد فإن نظم لم يكن على قا فيه موحدة وكذ انظم السائل وبالجهلة فإن النبيخ رجمه العرقد أوهنج الجواب العبيع ا ه فند السِّبهة وأزال العدرُ وبين أن حلق الله تعالى لأفعال العباد لُا ينفي أن للعبادة فد رة مَّامة على أفوالهم وأضعالها وإن كاست خفية عليناً ولهذاميقا لأإن القدر سرالله تعالى في خلقه و قدلا يظهرهذاالسر للعباد إلا ئ الآخرة كولهذا تحير مميّر من أهل الكلام وصوبوا لحريقة المعتزلة في ال العبد يخلق معلم وصوبوا أيهنا طريقة ا لاُشاعرة ا لذين لا يتبقون إلا ما يسمى عشرهم الكسب والحق أنْ ما ذكره الله تعالى من إدنبات المستبيقة والعذرة للعبد بحيث تنسب إليه أعا لم حتى يبًا ب عليهاأ و يعا مّب هوالفواب ولوكان العبر مسلوب الغررة كبطلت النزيعز ' ولم يكن لإرسال الرسل فاتحدة كويحن خيل على كتب العلماء الأجلاء في هذا الباكب فني فتا وم مليخ الإسلام ابن ليمية عدم د سائل كمطبوعة والجلمائيًّا من و لابن المتيم كمثاب موسيع السيط السيّفا والعليل كومن طلب الحوروج ، وحروند و دنساً ل الع تعالى أن يعلج أحدال لمسلمين وأن مينعردين ويعلي كليّة ويع الإسلام والمسلمين ويذل السرّلة والمسرّين ويفلهر و دوريد الكرورين د بینه على اللَّه بإن كلها إنه على كلمسيًّا قد يركو الله أعلم و هدانالله على نبينا عجد و آل وهجه و سلم ١٤١٩/٢ ه

عبداله بن عبرالهمن بن عبرالهربن براهيم الجبرين عصنو امنتاء متقاعر عبرالهربن براهيم



#### تائية شيخ الإسلام

سؤال عن القدر أورده أحد الذميين، فقال:

أيَا عُلَمَاءَ السدِّين ذِمِّسَيُّ دِيسنكُمْ إذًا مَا قَصَى رُبِّى بِكُفُرِي بِزَعْمِكُمْ دَعَانِي وَسَدَّ الْبَابَ عَنِّي فَهَلْ إِلَى قَضَى بضكلالِي ثُمَّ قَالَ ارْضَ بالقضا فَإِنْ كُنْتُ بِالْمَقْضِيِّ يَا قَوْمُ رَاضِيَا فَهَلُ لِي رضًا مَا لَيْسَ يَرْضَاهُ سَيِّدِي إذَا شَسَاءَ رُبِّسِي الْكُفْسِ مِنِّسِي مَسْسِينَةً وَهَلْ لِي اخْتِيَارٌ أَنْ أَخَالِفَ حُكْمَهُ؟

دُخُولِي سَهِيلٌ بَيْنُوا لِي قَضِيَّتِي فَمَا أَنَا رَاضِ يَأَلُّـذِي فِيهِ شِـقُوَتِي فَرُبِّي لا يَرْضَى يسشُؤْم بَليَّتِي فَقَدْ حِرْتُ دُلُّونِي عَلَى كَشْفُ حِيرَتِي فَهَلْ أَنَا عَاصِ فِي اتَّبَاعِ الْمَشِيئَةِ فَهَاللَّهِ فَاشْفُوا بِالْبَرَاهِين عِلَّتِي فَأَجَابَ شَيْخُ الإسلام الشَّيْخُ الإمَامُ الْعَالِمُ الْعَلامَةُ أَحْمَد ابْنُ تيمية مُرْتَجِلاً:

تَحَيَّرَ دُلُّوهُ بِأُوضَ حُجَّة

وَلَمْ يَرْضَهُ مِنْنِي فَمَا وَجْهُ حِيلَتِنِي

مُخَاصِم رَبِّ الْعَرْشِ بَـادِي الْبَرِيَّـةِ قَدِيمًا يِهِ إِبْلِيسُ أَصْلُ الْبَلِيَّةِ عَلَى أُمِّ رَأْسِ هَاوِيًا فِي الْحَفِيرَةِ إلَى النَّار طُرَّا مَعْشُرُ الْقَدَريَّةِ يد اللُّه أَوْ مَسارَوْا يدهِ لِلسشريعةِ هُ وَ الْخَوْضُ فِي فِعْلِ الإِلَهِ يعِلُّةِ فَصَارُوا عَلَى نَـوْع مِـنْ الْجَاهِلِيَّةِ

مَشِيئَةُ رَبِّ الْخَلْقِ بَارِي الْخَلِيقَةِ

٢ فَهَـذَا سُـؤَالٌ خَاصَـمَ الْمَـلاَ الْعُـلا وَمَنْ يَكُ خَصْمًا لِلْمُهَيْمِن يَرْجِعَنْ وَيُدْعَى (١) خُصُومُ اللَّهِ يَوْمَ مُعَادِهِمْ

سُـؤَالُكَ يَـا هَـذَا سُـؤَالُ مُعَانِـدٍ

سَـوَاءً نَفُوهُ أَوْ سَعَوا لِيُخَاصِمُوا وَأَصْلُ ضَلال الْخَلْق مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

فإنهمو لَمْ يَفْهَمُ واحِكْمَةً لَـهُ

٨ فَإِنَّ جَمِيعَ الْكَوْنِ أَوْجَبَ فِعْلَـهُ

 <sup>(</sup>١) وفي نسخة: (وَتُدْعَى).



لَهَا مِنْ صِفَاتِ وَاحِسَاتِ قَدِيمَةِ لَـوَازِمُ ذَاتِ اللَّـهِ قَاضِـى الْقَـضِيَّةِ يها حِكْمَةً فِيهِ وَأَلْوَاعُ رَحْمَةِ مِنْ الْمُنْكِرِي آيَاتِهِ الْمُسْتَقِيمَةِ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ الَّـذِي فِي الشَّريعَةِ لَهُ الْمُلْكُ مِنْ غَيْرِ الْتِقَاصِ بِشِرْكَةِ يَكُونُ وَمَا لا لا يَكُونُ بِحِيلَةِ يَعُمُّ فَلا تَخْصِيصَ فِي ذِي الْقَضِيَّةِ بِقُدْرَتِهِ كَانَـتْ وَمَحْـض الْمَـشيئَةِ لَهُ الْحَمْدُ حَمْدًا يَعْتَلِي كُلَّ مِدْحَةِ وَمَنْ حِكَم فَوْقَ الْعُقُولِ الْحَكِيمَةِ مِنْ الْحِكَم الْعُلْيَا وَكُلِّ عَجِيبَةِ وَخَلْتِ وَإِبْرَامَ لِحُكْمِ الْمَشْيِئَةِ وَنُشِتُ مَا فِي ذَاكَ مِنْ كُلِّ حِكْمَةِ نَفَوْهُ وَكُرُوا رَاجِعِينَ بِحِيرَةٍ وَتَحْرِيرِ حَقِّ الْحَقِّ فِي ذِي الْحَقِيقَةِ وَذَا عَسِرُ فِي نَظْم هذي الْقَصِيدَةِ لأوصَاف مَوْلانَا الإلَهِ الْكُريَةِ وَأَفْعَالِهِ فِي كُلِّ هِذِي الْخَلِيقَةِ

وَذَاتُ إِلَــهِ الْخَلْــق وَاحِبَــة بمَــا مَسشيئتُهُ مَسعَ عِلْمِسهِ ثُسمٌ قُدْرَةً وَإِبْدَاعُهُ مَا شَاءَ مِنْ مُبْدِعَاتِهِ وَلَـسْنَا إِذَا قُلْنَا جَـرَتْ بِمَـشْيِئَةِ 17 بَـلُ الْحَـقُ أَنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ وَحْدَهُ هُوَ الْمَلِكُ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ حَالَةٍ فَمَا شَاءَ مَوْلانَا الإلَهُ، فَإِنَّهُ وَقُدْرَتُهُ لا نَقْهِ صَ فِيهَا وَحُكْمُهُ 17 أريد يسذا أنَّ الْحَوادِثَ كُلُّهَا وَمَالِكُنَا فِي كُلِّ مَا قَدْ أَرَادَهُ فَإِنَّ لَـهُ فِي الْخَلْقِ رَحْمَتَهُ سَرَتْ أمُورًا يَحَارُ الْعَقْلُ فِيهَا إِذَا رَأَى فُنُـوْمِنُ أَنَّ اللَّهِ عَـزَّ يقُدرَةٍ فَنُشِتُ هَدْا كُلُّهُ لِإِلَهِنَا وَهَدَا مَقَامٌ طَالَمَا عَجَزَ الأُلَى 24 وَتَحْقِيتُ مُسَا فِيهِ يِتَبْسِين غُورِهِ 7 2 هُ وَ الْمَطْلَبُ الأَقْصَى لِـوُرَّادِ بَحْرِهِ 40 لِحَاجَتِهِ إِلْهِ بَيَانِ مُحَقِّهِ الْهِ 47 وَأَسْمَائِهِ الْحُسنَى وَأَحْكَام دِينِهِ

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: (لِحَاجَتِهِ تَبْيينِ عِلْم مُحَقِّقٍ).

\$

وَإِلْهَامُــهُ لِلْخَلْــقِ أَفْــضَلُ نِعْمَــةِ بَيَانُ شِفَاءٍ لِلنُّفُوسِ السَّقِيمَةِ يَقُولُ فَلِمَ قَدْ كَانَ فِي الأَزَلِيَّةِ وَتَحْرِيمُهُ قَدْ جَاءَ فِي كُلِ شِرْعَةِ لَـهُ نَسوعُ عَقْسل أَنَّـهُ يسإرَادَةِ أَوْ الْقَوْلُ بِالتَّجْوِيزِ رَمْيَـةُ حِـيرَةِ يمَا قَبْلَهُ مِنْ عِلْةٍ موجبيّة وَإِصْدَارُهَا عَنْ الْحُكْمِ مَحْضُ أَزَلَّ عُقُولَ الْخَلْقِ فِي قَعْرِ حُفْرَةِ لِنَفْسِع وَرَبٌّ مُبْسِيعٍ لِلْمُسِضَرَّةِ أَوَائِلُهُ مَ فِي شُهْةِ الثَّنُويَّةِ يَقُولُــونَ بِالْفِعْــلِ الْقَــدِيمِ لِعِلَّـةِ فَلَمْ كَيِجِدُوا ذَاكُمْ فَىضَلُّوا يِسَلَّةِ ذُوي مِلْـــةٍ مَيْمُونَــةٍ نَبُويَّــةِ وَجَاءَ دُرُوسُ الْبَيّنَاتِ يِفَتْرَةِ مِنْ الْعُذر مَرْدُودٌ لَدَى كُلِّ فِطْرَةِ عَلَيْكَ وَتَرْمِيهِمْ يِكُلِّ مَذَمَّةِ وَتُبْغِضُ مَنْ نباواك مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ كَحَالِكَ يَسَا هَسَدًا يِسَأُرْجَح حُجَّةِ

وَهَـذَا بِحَمْدِ اللَّهِ قَـدْ بَـانَ ظَـاهِرًا وقد قِيلَ فِي هَذَا وَخُطُّ(١) كِتَابُهُ 49 فَقُولُكَ لِمَ قَدْ شَاءَ مِثْلُ سُؤالِ مَنْ وَذَاكَ سُوَالٌ يُبْطِلُ الْعَقْلُ وَجْهَهُ ٣١ وَفِي الْكُوْنِ تَخِصيصٌ كَثِيرٌ يَدُلُ مَنْ 44 وَإِصْدَارُهُ عَنْ وَاحِيدٍ بَعْدَ وَاحِيدٍ 24 وَلا رَيْبَ فِي تَعْلِيق كُلِّ مُسَبَّب ٣٤ بَلِ الشَّأْنُ فِي الأسْبَابِ أَسْبَابُ مَا تَرَى وَقُولُكَ: لِمَ شَاءَ الإِلَهُ؟ هُوَ الَّذِي فَإِنَّ الْمَجُوسَ الْقَائِلِينَ يِخَالِق سُؤَالُهُمْ عَنْ عِلَّةِ السِّرِّ أَوْقَعَتْ وَإِنَّ ملاحيد الْفَلاسِفَةِ الأُلِّسِ بَغَوا عِلَّةً لِلْكُونِ بَعْدَ انْعِدَامِهِ وَإِنَّ مِسادي السَّرِّ فِسِي كُلِّ أُمَّةٍ ٤١ بخوضهمو فِي ذَاكُم صَارَ شِرْكُهُمْ 24 وَيَكُفِيكَ نَفْ ضًا أَنَّ مَا قَدْ سَأَلْتَهُ ٤٣ فَأَنْتَ تَعِيبُ الطَّاعِنِينَ جَمِيعَهُمْ ٤٤ وَتُنْحَـلُ مَـنْ وَالاكَ صَـفُو مَـودَّةٍ ٤٥ وَحَالُهُمْ فِي كُلِّ قَولِ وَفِعْكَةٍ ٤٦

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: (وَخُصُّ).

**\*** 

وَكُلِّ غُـوِيٍّ خَـارِج عَـنْ مَحَجَّـةِ عَلَى النَّاسِ فِي نَفْسِ وَمَالِ وَحُرْمَةِ وَلا سَارِق مَالاً لِهَاجِبِ فَاقَةِ وَلا نُساكِح فَرْجُسا عَلَسى وَجْسهِ غِيْسةِ وَلا مُفْسِدٍ فِي الأَرْضِ فِي كُلِّ وِجْهَةِ وَلا قَاذِف لِلْمُحْصَنَات بِزَنْيَةِ وَلا حَساكِم لِلْعَسالَمِينَ يرشُسوَةِ وَلا تَأْخُدُنْ ذَا جُرْمَدِةٍ يعُقُوبَةِ عَلَى رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ جَاءِ يفِريَةِ يسرَوْم فُسسَادِ النَّسوْع تُسمَّ الرِّيَاسَةِ فَسَأُغُرِقَ فِسِي الْسَيْمُ انْتِقَامُسا يغسضبَةِ وَّآخَــرَ طَــاغ كَــافِر ينبُــوَّةِ وَقَدُوم لِنُدُوح ثُدمٌ أَصْحَابِ الايْكَـةِ مِنْ الأَنْبِياءِ مُحْبِيًا لِلسَّرِيعَةِ (١) وَنَسَالُوا مِسنُ الْعَاصِسِي بَلِيسِغَ الْعُقُوبَةِ وَلَحْظَةِ عَسِيْنِ أَوْ تَحَسِرُكِ شَعْرَةِ وَكُـلٌ حِـرَاكِ بَـلْ وَكُـلٌ سَـكِينَةِ كَمَا أَنْتَ فِيمَا قَدْ أَتَبْتَ يِحُجَّةِ فِعَالَ رَدًى طَرْدًا لهذي الْمَقِيسَةِ

وَهَبْكَ كَفَفْتَ اللَّوْمَ عَنْ كُلِّ كَافِر فَيَلْزَمُكَ الإِعْرَاضُ عَنْ كُلِّ ظَالِم وَلا تَغْضَبَنْ يَوْمًا عَلَى سَافِك دَمًا وَلا شَاتِم عِرْضًا مَصُونًا وَإِنْ عَلا وَلا قَساطِع لِلنَّساسِ نَهْدِ سَسبيلِهمْ ٥١ وَلا شَــاهِدٍ يــالزُّورِ إِفْكُــا وَفِرْيَــةً 04 وَلا مُهْلِكُ لِلْحَرْثِ وَالنَّسْلِ عَامِدًا 04 وَكُفٌّ لِسَانَ اللَّوْمِ عَنْ كُلِّ مُفْسِدٍ وَسَهُلُ سَبِيلَ الْكَاذِيينَ تَعَمُّلُ وَإِنْ قُصَدُوا إضلالَ مَنْ يَسْتَجِيبُهُمْ ٥٦ وَجَادِلْ عَنْ الْمَلْعُونِ فِرْعَوْنَ إِذْ طَغَى ٥٧ وَكُــلٌ كَفُــورِ مُــشْرِكُ يِإلَهِــهِ ٥٨ كَعَادٍ ونمسروذ وتَصوم لِسصَالِح ٥٩ وَخَاصِمْ لِمُوسَى ثُمَّ سَائِرِ مَنْ أَتَى ٦. عَلَى كُوْنِهِمْ قَدْ جَاهَدُوا النَّاسَ إِذْ بَغُواْ 11 وَإِلا فَكُلُّ الْخَلْقِ فِي كُلِّ لَفُظَةٍ 77 وَيَطْ شَةِ كَ فَ أَوْ تَخَطِّ عِي قَدِيمَ ــةٍ 74 همسو تُحْستَ أَقْسَدَارِ الإِلْسِهِ وَحُكْمِسِهِ 78 وَهَبْكَ رَفَعْتَ اللَّوْمَ عَنْ كُلِّ فَاعِل

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: (مِنْ الأَنْبِيَا أُو مُحْبِيًا لِلشَّرِيعَةِ).

- Ô-

عَنْ النَّاسِ طُرًّا عِنْدَ كُلِّ قَبِيحَةِ وتَرْكُ الْوَرَى الإِنْصَافَ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ وَلا يعْقَبَن عَادٍ يعِثْلُ الْجَريَةِ قُبُولٌ لِقُولِ النَّذْلِ مَا وَجُهُ حِيلَتِي صَــبى ومَجْنُـون وَكُــلُ بَهِيمَـةِ وَفِيمَا يَسْنَاءُ اللَّهُ أَكْمَـلُ حِكْمَةِ يُظَنُّ يِخَلْقِ الْفِعْلِ ثُمَّ الْعُقُوبَةِ عَنْ الْفِعْلِ فِعْلِ الْعَبْدِ عِنْدَ الطَّبِيعَةِ وَكُلِلَّ يِتَقْدِيرِ لِسرَبِّ الْبَريَّسةِ وتَعْلَدِيبِ نَسَارٍ مِثْسَلُ جَرْعَةِ غُسِصَّةٍ يُعَاقَبُ إمَّا بالقصا أوْ يسشرُ عَةِ؟ كَــدَٰلِكَ فِـي الأُخْـرَى بِــلا مَثَنَوِبِّـةِ لِتَقْدِيرِ عُقْبُسِي السَّذَّنْبِ إلا يتَوْبَسِةِ عَوَاقِبَ أَفْعَال الْعِبَادِ الْخَبِيثَةِ تُجَابُ مِنْ الْجَانِي وَرَبٌ شَفَاعَةِ عَلَىٌّ كَفَوْل الذُّنْبِ هذي طَهِيعَتِي كَتَفْديرهِ الأشْسِبَاءَ طُسرًا يعِلْةِ كَـذَا طَبْعُـهُ أَمْ هَـلْ يُقَـالُ لِعَثْـرَةِ طَبِيعَتُدهُ فِعُدلُ السشُّرُورِ السشَّنِيعَةِ يُنْجُيكَ مِنْ نَادِ الإِلَـ وِ الْعَظِيمَـةِ مُريدًا لأَنْ يَهْدِيْكَ نَحْو الْحَقِيقَةِ

٦٦ فَهَـلُ يُمْكِنن دَفْعُ الْمَـلام جَويعِـهِ وتَسَرُكُ عُقُوبَاتِ السَّذِينَ قَسَدُ اعْتَسَدُوا فَـلا تَـضْمَنَنْ نَفْسسُ وَمَـالٌ يعِثْلِـهِ وَهَلْ فِي عُقُولِ النَّاسِ أَوْ فِي طِبَاعِهِمْ وَيَكُفِيكَ نَقْضًا مَا يِجِسُم ابْنِ آدَم مِنْ الأَلْمِ الْمُفْضِيِّ فِي غَيْرِ حِيلَةٍ ٧٢ إذَا كَانَ فِي هَـذَا لَـهُ حِكْمَةٌ فَمَا ٧٣ وَكَيْفَ وَمِنْ هَـذَا عَـذَابٌ مُولَّـدٌ كَاكِسَل سُسمٌ أَوْجَسِبَ الْمَسَوْتَ أَكْلُهُ ٧٥ فَكُفْ رُكَ يَا هَلَا كَسُمٌ أَكُلْتَهُ أَلُسْتَ تَرَى فِي هَـٰذِهِ الدَّار مَنْ جَنَّى ٧٧ وَلا عُلْدُرَ لِلْجَانِي يِتَقْدِيرِ خَالِقِ وَتَقْدِيرُ رَبِّ الْخَلْقِ لِلدَّنْبِ مُوْجِبٌ وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَتَابِ لِرَفْعِهِ كُخَيْرِيهِ تُمْحَى اللَّانُوبُ وَدَعْوَةٍ وَقَـوْلُ حَلِيـفِ السَّرِّ إِنِّـي مُقَـدَّرٌ وَتَقْدِيرُهُ لِلْفِعْلِ يَجْلِبُ نِقْمَةً فَهَـلْ يَسنْفَعَنْ عُـذْرُ الْمَلُـوم بِأَنَّـهُ أَمْ اللَّهُمُّ وَالتَّعْلَيْبُ أُوكُلُدُ لِلَّهَانِي فَإِنْ كُنْتَ تَرْجُو أَنْ تُجَابَ بِمَا عَسَى فَدُونَكَ رَبُّ الْخَلْقِ فَاقْصُدْهُ صَارِعًا

وَلا تُعْرضَ نُ عَلَ فِكُرَةٍ مُسْتَقِيمَةِ ٨٧ وَذَلِّلْ قِيَادَ النَّفْسِ لِلْحَقِّ وَاسْمَعَنْ ٨٨ وَمَا بَانَ مِنْ حَسِنٌ فَسلا تَتْرُكَنَّهُ وَلا تَعْس مَنْ يَدْعُو لأَقْوَم شِرْعَةِ وَعُدِ عَنْ سَبِيلِ الْأُمَّةِ الْغَضَبِيَّةِ وَدَعْ دِينَ ذَا الْعَادَاتِ لا تُتْبَعَنَّهُ وَمَنْ ضَلَّ عَنْ حَنَّ فَلِا تَقْفُونَّهُ وَزِنْ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ بالمعدلية هُنَالِكَ تَبْدُو طَالِعَاتٌ مِنْ الْهُدَى تُبَشِّرُ مَن قَدْ جَاءَ بِالْحَنِيفِيَّةِ يمِلْتِ إِنْسِرَاهِيمَ ذَاكَ إِمَامُنَسِا وَدِين رَسُول اللَّهِ خَيْس الْبَريَّةِ يه جَاءَتْ الرُّسْلُ الْكِرَامُ السَّجِيَّةِ فَلا يَقْبُلُ الرَّحْمَنُ دِينًا سِوَى الَّذِي حَوَى كُلَّ خَيْرِ فِي عُمُوم الرِّسَالَةِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَاشِرُ الْخَاتَمُ الَّذِي غَدًا عَنْهُ فِي الأُخْرَى بِأَقْبَح خَيْبَةِ وَأَخْبُورَ عَنْ رَبِّ الْعِبَادِيانَ مَن مَن وَأَمَّا هُدَاهُ فَهُو فِعْلُ الرُّبُويِيَّةِ فهذي دلالاتُ الْعِبَادِ لِحَاثِر 47 غُدَا عَنْهُ بَلْ يَجْرِي (١) يلا وَجْهِ حُجَّةِ وَفَقْدُ الْهُدَى عِنْدَ الْوَرَى لا يُفِيدُ مَنْ وَحُجَّــةُ مُحْــتَجٍّ يِتَقَـــدِيرِ رَبِّـــهِ تَزيدُ عَدْابًا كَاحْتِجَاجٍ مَرِيضَةِ وَأُمَّا رضَانًا يِالْقَصْنَاءِ فَإِنَّمَا أمِرْنَا يِانْ نَرْضَى يَمِثْلِ الْمُصِيبَةِ وَمَا كَانَ مِنْ مُؤْذٍ بِدُونِ جَرِيَةِ ٠ ١٠ كَــسَقَم، وَفَقْــر تُــمَّ ذُلِّ وَغُرْبَــةِ ١٠١ فَأَمَّا الأَفَاعِيلُ الَّتِي كُرهَتُ لَنَا فَـلا تُرْتَـضَى مَـسْخُوطَةً لِمَـشِيئَةِ<sup>(٢)</sup>

(١) وفي نسخة: (يُجْزِي)، وفي نسخة أخرى: (يُخزي).

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة:

<sup>(</sup>فَأَمُّها الأَفَاعِيهِ لُ الَّهِ عَي كُرهَهِ تَ لَنَها

فسلا نسص يسأتي في رضساها لطاعسة)

يفِعْل الْمَعَاصِي وَاللَّهُوبِ الْكَبِيرَةِ(١) وَلا نَرْتَضِي الْمَقْضِيُّ أَقْبَحَ خَصْلَةِ إلبه ومسا فينسا فنلقسى يستخطة لِمَخْلُوقِهِ لَيْسَتْ كَفِعْلِ الْغَريزَةِ وَنُسْخَطُ مِنْ وَجْهِ اكْتِسَابِ الْخَطِيئةِ لِمَا أَمَرَ الْمَوْلَى وَإِنْ يمَشِيئَةِ يأنَّ الْعِبَادُ(٢) فِي جَحِيم وَجَنَّةِ بَلْ الْبُهُمُ فِي الآلام أَيْضًا وَنِعْمَةِ فُرُوق يعِلْم أَسم أَيْدٍ وَرَحْمَةِ يُقَدِّرُهُ نَحْدَوَ الْعَدَابِ يعِدَّةِ بأعْمَالِ صِدْق فِي رَجَاءٍ وَخَشْيَةِ يَسُوقُ أُولِي التَّنْعِيمِ نَحْوَ السَّعَادَةِ أَوَامِـــرُهُ فِيـــهِ بِتَيْـــسِيرِ صـــنْعَةِ بِــَأُمْرِ وَلا نَهْـــي يِتَقْـــدِيرِ شِـــقُورَةِ وَلَكِنَّــهُ مُخْتَــارُ حُــسْنِ وَسَــوْأَةِ وَلَكِنَّ ــ أَ شَـاء يخَلْــق الإرادة يهَا صَارَ مُخْتَارَ الْهُدَى بِالضَّلالَةِ

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ لا رِضًا 1.4 وَقَالَ فَريت لَوْتَضِي بِقَضَائِهِ 1.4 وَقَالَ فَريت لَّ نَرْتَ ضِي بِإِضَافَةٍ 1 . 2 كُمُا أَنَّهَا لِلرَّبِّ خَلْقٌ وَأَنَّهَا 1 . 0 فَنَرْضَى مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ خَلْقُهُ 1.7 وَمَعْصِيَةُ الْعَبْدِ الْمُكَلَّفِ تَرْكُهُ ۱ • ۷ فَإِنَّ إِلَـهَ الْخَلْقِ حَـقٌ مَقَالُـهُ ۱۰۸ كُمَا أَنَّهُمْ فِي هَـذِهِ الـدَّارِ هَكَـذَا 1 . 9 وَحِكْمَتُهُ الْعُلْيَا اقْتَضَتْ مَا اقْتَضَتْ مِنْ 11. يَسُوقُ أُولِي التَّعْذِيبِ بِالسَّبَبِ الَّذِي 111 ويهدي أولِي التَّنْعِيم نَحْوَ نَعِيمِهم 117 وَأَمْسِرُ إِلَسِهِ الْخَلْسِقِ بَسِيِّنُ مَسايِسِهِ 114 فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ أَثَّرَتُ 118 وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشُّقَاوَةِ لَمْ يَنَلْ 110 وَلا مَخْرِجٌ لِلْعَبْدِ عَمَّا يِهِ قَصْى 117 فَلَــيْسَ بِمَجْبُـورِ عَــدِيمُ الإِرَادَةِ 117 وَمِنْ أَعْجَبِ الأَشْبَاءِ خَلْقُ مَشِيئَةِ 114

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ من هذا البيت:

<sup>(</sup>فَالِنَّ إِلَى الْخَلْقِ لَـمْ يَرْضَهَا لَنَـا وفي نسخة: (بمشيئة).

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: (بِأَنَّ عِبَادِي).

178

كَفُولِكَ هَلْ أَخْتَارُ تَرْكُ الْمَشْيِئَةِ

وَلَوْ نِلْتَ هَـٰذَا التَّرْكَ فُرْتَ بِتَوْبَةِ



۱۱۹ فَقَوْلُكَ هَلْ أَخْتَارُ تَرْكُا لِحِكْمَةِ ١٢٠ وَأَخْتَارُ أَنْ لَا أَخْتَارُ فِعْلَ ضَلَالَةٍ (١) ١٢٠ وَذَا مُمْكِنَ نَ لَكِنَّ هُ مُتَوَقِّ فَ فَا اللهِ مَا يَهِ قَدْ أَجَبْتُ مِنْ ١٢٢ فَدُونَكَ فَافْهَمْ مَا يِهِ قَدْ أَجَبْتُ مِنْ ١٢٢ فَدُونَكَ فَافْهَمْ مَا يِهِ قَدْ أَجَبْتُ مِنْ ١٢٣ أَشَارَتْ إِلَى أَصْل يُشِيرُ إِلَى الْهُدَى

وَصَـلًى إِلَـهُ الْخَلْـقِ جَـلٌ جَلالُـهُ

عَلَى مَا يَشَاءُ اللَّهُ مِنْ ذِي الْمَشِيئَةِ مَعَانٍ إِذَا الْحَلَّتِ يفَهُم غَرِيرَةِ مَعَانٍ إِذَا الْحَلَّتِ يفَهُم غَرِيرِزَةِ وَلِلَّهِ رَبِّ الْخَلْقِ أَكْمَ لُ مِدْحَةِ عَلَى الْمُصْطَفَى الْمُحْتَارِ خَيْرِ الْبُرِيَّةِ

(١) وفي نسخة: (وَأَخْتَار لا أَخْتَار فِعْلَ صَلالَةٍ).

سؤال عن القدر أورده أحد الذميين، فقال:

أيسا عُلَمَساءَ السدِّينِ ذِمِّسيُّ دِيسنكُمْ إِذَا مَا قَضَى رَبِّي يكُفْرِي يرزَعْمِكُمْ إِذَا مَا قَضَى رَبِّي يكُفْرِي يرزَعْمِكُمْ دَعَانِي وَسَدَّ الْبَابِ عَنِّي فَهَلْ إلَى قَضَى يضَلالِي ثُمَّ قَالَ ارْضَ بالقضا فَينْ كُنْتُ يالْمَقْضِيِّ يَا قَوْمُ رَاضِيا فَهلْ لِي رِضَا مَا لَيْسَ يَرْضَاهُ سَيِّدِي إِذَا شَاءَ رَبِّي الْكُفْرَ مِنِّي مَسْيِئَةً وَهَلْ لِي وضَا مَا لَيْسَ يَرْضَاهُ سَيِّدِي إِذَا شَاءَ رَبِّي الْكُفْرَ مِنِّي مَسْيِئَةً وَهَلْ لِي الْجَيْارُ أَنْ أُخَالِفَ حُكْمَهُ؟

تَحَيَّر دُلُّوه بِأَوْضَح حُجَّة وَلَمْ يَرْضَهُ مِنِّي فَمَا وَجْهُ حِيلَتِي دُخُولِي سَبِيلٌ بَيِّنُوا لِي قَضِيَّتِي فَمَا أَنَا رَاضٍ يَالَّذِي فِيهِ شِقُوبِي فَمَا أَنَا رَاضٍ يَالَّذِي فِيهِ شِقُوم بَلِيَّتِي فَرَبِي لا يَرْضَى يسشُؤْم بَلِيَّتِي فَقَدْ حِرْتُ دُلُّونِي عَلَى كَشْف حِيرَتِي فَقَدْ حِرْتُ دُلُّونِي عَلَى كَشْف حِيرَتِي فَهَلْ أَنَا عَاصٍ فِي اتِّبَاعِ الْمَشِيئَةِ فَهَلْ أَنَا عَاصٍ فِي اتِّبَاعِ الْمَشِيئَةِ فَهَاللَّهِ فَاشْفُوا بِالْبَرَاهِين عِلَّتِي

#### الشرح:

قوله:

(أيًا عُلَمَاءَ السِدِّينِ)..

فهو يخاطب علماء الدين، أي: علماء الإسلام.

قوله:

#### ..(ذِمِّـــــــــــــــــــــــــُ دِيـــــــــــنكُمْ)..

وصف نفسه بأنه ذمّي، أي: أنه من أهل الذمة، ويظهر أنه من هؤلاء الملاحدة الذين يطعنون في الشرع بهذا الاحتجاج، وهم كثيرون، حيث يحتجون دائمًا بالقدر على المعاصي، وهذا ليس خاصًا بالذمي، ولاشك أن الذميين ليسوا من المسلمين، ولكن المصيبة أن يعتقد هذا الاعتقاد الكثير من المسلمين،



ممن هم في الحقيقة من الزنادقة، أو من المنافقين، وليسوا من أهل السنة، وليسوا من أهل الذمة.

قوله:

## (تَحَيَّرَ دُلُّوهُ بِأُوضَح حُجَّةِ)

يخبر بأنه تحير في هذه المسألة، وهذه المسألة بدأها بقوله:

(إذا مَا قَضَى رَبِّي يكُفْرِي بزَعْمِكُمْ)

يعني: أن الله قضى بكفره وقدره وكتبه عليه.

قوله:

#### (وَلَـــــمْ يَرْضَــــهُ مِنِّــــي)

أي: ولم يرضه منه، بل كتب وقدر أنه شقي وأنه كافر، ثم قال:

أي: هل لي حيلة؟ يعترض على الله، وعلى قضائه وقدره.

ثم يقول:

(دَعَانِي وَسَدَّ الْبَابَ عَنِّي فَهَلْ إِلَى دُخُولِي سَبِيلٌ بَيُّنُوا لِي قَضِيَّتِي)

هكذا يمثل القدر، فيقول: إن الله تعالى دعاه، وأنه حرمه وأنه سد الباب دونه، كإنسان دعاه ربه ولم يوفقه، أو إنسان دُعي للدخول مع باب ولما أقبل على الباب سدوا دونه ذلك الباب، فلا يمكن أن يكون له دخول، هكذا يمثل.

ثم يقول:

#### (قَـــضّى بِـــضّلالِي)

يقول: كتب أني ضال، ومع ذلك يقول: (ارْضَ)، أي: ارض بما كتبته عليك، أنك من الضالين.



### (فَمَا أَنَا رَاضِ بِأَلَّذِي فِيهِ شِقُوتِي)

أي: هل أرضى بما فيه شقائي وحرماني من الخير.

قوله:

### (فَإِنْ كُنْتُ بِالْمَقْضِيِّ يَا قَوْمُ رَاضِيَا)

أي: إذا كنت بالمقضي راضيًا بما قُدر علىّ.

قوله:

#### (فَرَبِّي لا يَرْضَى بِشُؤْم بَلِيَّتِي)

أي: لا يرضى بأن أكون مبتلى.

قوله:

## (فَهَلْ لِي رِضًا، مَا لَيْسَ يَرْضَاهُ سَيِّدِي)

أي: هل أرضى بشيء فيه شقائي لا يرضاه سيدي.

قوله:

أي: تحيرت.

قوله:

### (دُلُّـونِي عَلَــي كَــشْف ِحِيرَتِــي)

هكذا يمثل أنه ليس له رضا، فهل له رضا بما ليس يرضاه ربي؟

قوله:

# (إِذَا شَاءَ رَبِّي الْكُفْرَ مِنِّي مَشِيئَةً)

يعني: أنه شاء مني أن أكون كافرًا.

قوله:



### (فَهَلْ أَنَا عَاصِ فِي اتَّبَاعِ الْمَشِيئَةِ)

أي: هل أنا عاصٍ إذا اتبعت مشيئته؟

قوله:

### (وَهَلْ لِي اخْتِيَارٌ أَنْ أَخَالِفَ حُكْمَهُ)

أي: ليس لي اختيار أن أخالف ما حكم به علي ، ثم قال: (فَهَاللَّهِ فَاللهُ فُوا بِالْبَرَاهِينِ عِلَّتِي)

لاشك أن هذا السؤال هو سؤال الجبرية الذين يدّعون أن العباد مجبرون، وأنه ليس لهم أي اختيار، بل كل مجبور على ما هو عليه، بمعنى: أنهم ليس لهم قدرة، وليس لهم اختيار، وليس لهم أية حركة يقدرون عليها، بل أفعالهم ليست اختيارية.

كأنه يقول: الله تعالى قضي علي أني كافر، وكتب ذلك علي قبل أن يخلقني، ثم بعد ذلك أمرني، فكيف امتثل؟ وكيف أقدر على مخالفة ما كتبه علي ؟ وما قدره علي ؟ وهل أتمكن أن أكون مؤمنًا، وأن أكون طائعًا، وأن أكون ممتثلاً وقد قدر على ما كتبه ؟.

لاشك أن هذا اعتراض على الله، فالناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الذين اعتمدوا هذا، وعذروا الناس، عذروا الكافر، والمبتدع، والعاصي، وقالوا: معذورون؛ لأنهم وافقوا ما قُدر، القدر الذي كتبه الله قد وافقوه، فليس عليهم لوم، وليس عليهم عذاب، وإذا عذبهم الله فإنه ظالم لهم؛ لأنه هو الذي قدر ذلك عليهم، وهو الذي خلق فيهم هذه القدرة، وهؤلاء هم الجبرية، القدرية المجبرة.



القسم الثاني: الذين أنكروا قدرة الله، وهم المعتزلة، فيقولون: إن الله ليس بقادر على كل شيء، لا يقدر على الهداية، ولا على الإضلال، ولا على التوفيق، ولا على الحرمان، بل العباد هم الذين يقدرون على ذلك، فالعبد هو الذي يقدر بنفسه، وهو الذي يخلق فعله، وليس لله قدرة عليه فتنسب إليه أفعاله طاعات ومعاص، ويسمون ذلك عدلاً، يقولون: حتى لا يُعذب الله من قدر عليهم هذه المقادير، وكتب ذلك وخلق ذلك فيهم، وخلق فيهم الكفر فكيف يعذبهم؟ فنحن نقول: الله لا يقدر على الهداية ولا على الإضلال، بل العباد هم الذين يضلون أنفسهم، وهم الذين يقدرون على كل ما كتبه عليهم، يقدرون على كل ما أمروا به، فالعبد هو الذي يخلق أفعاله، ليس لله قدرة على خلق أفعال العباد.

فهؤلاء مع الجبرية في طرفي نقيض.

القسم الثالث: أهل السنة الذين توسطوا، وقالوا: إن الله تعالى جعل للعباد قدرة، ولهم إرادة، وهذه القدرة والإرادة لا تخرج عن مشيئة الله، ولو لم يكن لهم هذه القدرة ما كُلفوا، وما أمروا، وما نُهوا، فدل على أن الله منحهم قدرة، وأعطاهم قوة يزاولون بها الأعمال وتُنسب إليهم، ولكن تلك القدرة خاضعة لقدرة الله تعالى، ولإرادته.



فَأَجَابَ شَيْخُ الإِسْلامِ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلامَةُ أَحْمَد ابْنُ تيمية مُرْتَجِلاً: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ:

١ - سُـؤالُكَ يَا هَـذَا سُـؤالُ مُعَانِدٍ

٢. فَهَـذَا سُـؤَالٌ خَاصَـمَ الْمَـلاَ الْعُـلا

١٠ وَمَنْ يَكُ خَصْمًا لِلْمُهَيْمِنِ يَرْجِعَنْ

مُخَاصِم رَبِّ الْعَرْشِ بَارِي الْبَرِيَّةِ قَدِيمًا يدهِ إِبْلِيسُ أصْدلُ الْبَلِيَّةِ عَلَى أُمِّ رَأْسٍ هَاوِيًا فِي الْحَفِيرَةِ

#### الشرح:

ثم إن شيخ الإسلام - رحمه الله - لما رُفع إليه هذا السؤال اشتغل بالجواب، والناس حوله، وظنوا أنه يكتب الجواب نثرًا، وإذا هو يكتبه نظمًا، في جلسته جعل يكتب حتى انتهى، فكتب هذه الأبيات التي زادت على مائة وعشرين بيتًا في جلسة واحدة، ولما كتبها نسخها الحاضرون، ودفعها إلى ذلك السائل، فانقطعت حجة ذلك السائل وتبين أنه متعنت.

فيقول شيخ الإسلام -رحمه الله -:

### (سُــؤَالُكَ يَــا هَــذَا سُــؤَالُ مُعَانِــدٍ)

أي: أن هذا سؤال معاند؛ لأنك لا تعتقد ذلك في كل أفعالك، بل أنت عارف ولكنك تعاند أمر الله، وتعاند خلقه، وأنت من الذين يخاصمون ربهم، ومن خاصم الله تعالى فإنه مخصوم.

قوله:

فَهَ ذَا سُؤَالٌ خَاصَمَ الْمَلاَ الْعُلاَ قَدِيمًا بِهِ إِبْلِيسُ أَصْلُ الْبَلِيَةِ أي: وهذا السؤال أول من أثاره إبليس، فإنه احتج بالقدر على الله تعالى، ذكر ذلك في احتجاجه بقوله: ﴿ فِيمَا أَغَرَتْنِي لَأَقْدُنَ أَيْمَ مِرَاكَ ٱلسَّنَقِيمَ ﴾ [الأعراف: ١٦]، **.** 

ذكر أن الله تعالى هو الذي أغواه، وهو الذي أوقعه في هذه الغواية، مع أنه قد أعطاه قوة، وأعطاه قدرة، ولكن احتج بذلك، واعترف بعد ذلك بأن الله تعالى خلقه بقوله: ﴿ نَلْتَنَيْ بِن ثَارِ مَنْلَقَتُهُ مِن طِبِن ﴾ الأعراف: ١٦، فدلَّ على أنه معترف بأن الله تعالى هو الذي خلقه، ومع ذلك ينسب ربه إلى أنه هو الذي أغواه، ﴿ أَغُويَتَنِي ﴾، أي: أوقعتني في الغواية، لم يعترف بأنه هو الذي غوي، مع أن الله تعالى نسب إليه الامتناع بقوله: ﴿ إَنَه وَاسْتَكُبر وَكُانَ مِن الْكَفِينِ ﴾ والبقرة: ١٣٤، هذه أفعاله، فدلَّ على أنه عمل هذه الأعمال باختياره وبقدرته التي أعطاه الله، والتي منحه، فامتنع من السجود، وخالف أمر الله تعالى، فدلَّ على أن عنده قدرة، حيث إن الله تعالى أنكر عليه امتناعه، وكذلك أيضًا التزم أن يغوي بني قدرة، حيث إن الله تعالى أنكر عليه امتناعه، وكذلك أيضًا التزم أن يغوي بني آدم بقوله: ﴿ لِأَنْفُلُونَهُ مُنْ اللهُ عَلَى أَنهُ عنده قدرة، وأنه متمكن، مع أن الله تعالى هو الذي سلطه.

ثم يقول الشيخ ـ رحمه الله ـ: (وَمَنْ يَكُ خَصْمًا لِلْمُهَيْمِنِ)، يعني: من يكن خصمًا لله تعالى، يخاصم الله تعالى، يخاصم رب العرش العظيم.

قوله: (يَرْجِعَنْ عَلَى أُمِّ رَأْسٍ هَاوِيًا فِي الْحَفِيرَةِ)، أي: لابد أن ينتكس على أم رأسه، ولابد أن يهوي في أم رأسه، ولابد أن يخصم، ولابد أن تنقطع حجته، ولابد أن يهوي في الحفيرة، وقد عبَّر بالحفيرة: إما عن الخيبة والخسران، وإما أنها النار في الدار الآخرة.

فلذلك يعتبر الذين يخاصمون الله خاسرين ؛ لأنهم يخاصمون رب العرش، ومن خاصم الله تعالى فإنه ذليل ومهين، وحجته داحضة عند الله تعالى.



فهذا السائل لما أظهر أنه يحتج بالقضاء والقدر، بيَّن الشيخ – رحمه الله – أن هذا سؤال الجبرية الذين يحتجون بالقدر على ما هم عليه من المعاصي، ويكثر هذا في مثل هؤلاء، إذا سُئلوا عن شيء من المعاصي التي يفعلونها، أو الطاعات التي يتركونها، يحتجون بالقدر فيقولون: الله ما هدانا، وقد ذكر الله تعالى هذه الحجة أيضًا في كتابه عن كثير من المشركين.

وعلى كل حال نعرف أن الاحتجاج بالقدر حجة داحضة، وأن هؤلاء كأنهم ينكرون أوامر الله، وينكرون شرعه ودينه، وينكرون ثوابه وعقابه، ويدعون أن لهم الحجة على الله تعالى، فلذلك يُنظر في أحوالهم، ويُبين لهم خطؤهم الظاهر، وبعدهم عن الصواب.

إِلَى النَّارِ طُرَّا مَعْشَرُ الْقَدَريَّةِ وَيُدْعَى خُصُومُ اللَّهِ يَوْمَ مُعَادِهِمْ بد اللُّـهَ أَوْ مَسارَوْا بِسهِ لِلسِسَّرِيعَةِ سَوَاءٌ نَفُوهُ أَوْ سَعَوْا لِيُخَاصِمُوا وَأَصْلُ ضَلال الْخَلْق مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ هُ وَ الْخُوضُ فِي فِعْلِ الإِلَهِ يعِلُّةِ فَصَارُوا عَلَى نَوْع مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ فإنهمو لَـمْ يَفْهَمُـوا حِكْمَـةً لَـهُ مَشِيئَةُ رَبِّ الْخَلْقِ بَارِي الْخَلِيقَةِ فَإِنَّ جَمِيعَ الْكُونِ أُوْجَبَ فِعْلَهُ لَهَا مِنْ صِفَاتٍ وَاحِبَاتٍ قَدِيمَةِ وَذَاتُ إِلَـهِ الْخَلْـقِ وَاحِبَـةٌ بِمَـا مَشِيئَتُهُ مَعَ عِلْمِهِ ثُمَّ قُدْرَةً لَـوَازِمُ ذَاتِ اللُّـهِ قَاضِـى الْقَـضِيَّةِ يهَا حِكْمَةٌ فِيهِ وَأَنْوَاعُ رَحْمَةِ وَإِبْدَاعُهُ مَا شَاءَ مِنْ مُبْدِعَاتِهِ

#### الشرح:

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في جوابه عن شبهة ذلك القدري الذي يحتج بالقدر:

## (وَيُكِدُعَى خُصصُومُ اللَّصهِ)

جعلهم خصومًا لله ؛ لأنهم يحتجون بقضاء الله وقدره على أفعالهم ، وعلى معاصيهم.

قوله:

قوله:

الذين نفوه هم المعتزلة، الذين نفوا قدرة الله، وادعوا أن الله لا يقدر على أن



يهدي من يشاء، ولا يضل من يشاء، وأن قدرة العباد أقوى من قدرة الله، وجعلوا العبد مستقلاً بفعله استقلالاً كليًا؛ ولأجل ذلك يسميهم العلماء مجوس هذه الأمة، أي: أنهم أشبهوا المجوس؛ لأنهم أثبتوا مع الله خالقين، فإن المجوس جعلوا الكون صادرًا عن اثنين: صادر عن خالقي الخير والشر، وأما هؤلاء فإنهم جعلوا كل شخص يخلق فعله مستقلاً، وسلبوا ربهم القدرة والمشيئة والتصرف في خلقه؛ فلأجل ذلك يسمون مجوس هذه الأمة، وعلى هذه الطريقة يسمون المعتزلة والقدرية، فإنهم ينفون قدرة الله، كما يصرح بذلك كبيرهم الذي هو القاضي عبدالجبار الهمداني، وحصل بينه وبين علماء أهل السنة مناظرات ومجادلات، وبكل حال فإنهم قد نفوا قدرة الله تعالى على كل شيء، ينكرون قول الله: ﴿ وَاللّهُ عَنْ صَالَحُ اللّه عَلَى البقرة : ١٨٤].

قوله:

### (أوْ سَعَوا لِيُخَاصِمُوا بِهِ اللَّهَ)

وهم القدرية المجبرة الذين يدعون أن العبد مجبور على أفعاله، ليس له أي اختيار، وهؤلاء هم الذين على طريقة هذا اليهودي الذي يحتج بالقدر، فإنهم يحتجون بالقدر على ذنوبهم، وعلى معاصيهم، ولكنهم لا يحتجون به دائمًا.

قوله:

### (أَوْ مَـارَوْا بِـهِ لِلـشَّرِيعَةِ)

وهم القدرية الذين يمارون بالقدر في شرع الله تعالى، ويحتجون به كما ذكر الله عن المشركين أنهم قالوا: ﴿ أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَنْكَأَهُ اللهُ اللهُ عَن المشركين أنهم قالوا: ﴿ أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَنْكَاهُ اللهُ اللهُ الله عَن المسركين أنهم هؤلاء الفقراء، فكيف نطعمهم، وما علموا بأن الله تعالى



هو الذي أعطاكم وهو الذي خولكم، وهو الذي أنعم عليكم، وقد أمركم بأن تنفقوا مما آتاكم الله، وقال الله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللهُ مَا آشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللهُ مَا آشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللهُ مَا آشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللهُ مَا أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ اللهُ مَعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهِ يَعالَى: ﴿ وَقَالَ اللّهِ يَعالَى: ﴿ وَقَالَ اللّهِ يَعالَى: ﴿ وَقَالَ اللّهِ يَعالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ هو الذي شاء أعمالنا، فهؤلاء كلهم خصوم الله النحل: ١٥٥، يقولون: إن الله هو الذي شاء أعمالنا، فهؤلاء كلهم خصوم الله

[النحل: ٣٥]، يقولون: إن الله هو الذي شاء أعمالنا، فهؤلاء كلهم خصوم الله الذين يحتجون بقدر الله على المعاصي، أي: على أفعالهم.

ولاشك أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي هو ما ذكره هذا الذي سمى نفسه ذميًا، فهو يحتج بالقدر، وبكتابة المقادير، وبقدرة الله، يحتج بذلك كله على نفي قدرة الله، فهؤلاء هم الجبرية الذين تكلم هذا الذمي أو هذا الجبري على لسانهم، وقد كثر أمثال هذا الذين يحتجون بالقدر، يقول أحدهم محتجًا بالقدر:

طرحوا اللحم للبزاة على ذروتي عدن ثروتي عدن ثروتي عدد أرست الرسين خلعوا فيهم الرسين المستروا وجهك الحسن (١)

هكذا يحتج بالقدر، فيقول: إن مثل قدرة الله وتقديره كمثل قوم وضعوا اللحم للبزاة التي هي الطيور التي تصيد، ثم أطلقوا الرسن لها، ومع ذلك يلومونها لماذا تأكلين من هذه اللحوم؟ وهم الذين وضعوا اللحم أمامها، وهم الذين أطلقوا لها الأرسان يعني الحبال، فكأنه يقول: إن الله تعالى هو الذي فتننا، حيث إنه جعل أمامنا هذه الزينات، وهذه الوجوه الحسنة، كذلك هذه الشهوات؛ فلذلك يقول:

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات لأبي بكر الشبلي. انظر: تاريخ بغداد (٩٥/١٢).



لــــو أرادوا صــــلاحنا ســتروا وجهــك الحـــسن ولاشك أن هذا احتجاج بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، ويقول آخر يمثل القدر:

ألقاه في البحر مكتوفًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء (۱) أي أنه لا قدرة له فإن الله تعالى هو الذي أوقعه في هذه المعاصي، وخلق هذه المعاصي فيه، وجعله منبعثًا عليها، فمثله كمثل إنسان مكتوف الأيدي والأرجل، وألقى في البحر وقيل له: لا تبتل بالماء، كيف لا يبتل بالماء وهو في البحر؟!!.

ولاشك أن هؤلاء نفوا الشريعة، ونفوا الأمر والنهي، وعلى قولهم يكون الشرع باطلاً، وأن الله تعالى لا يأمر أحدًا، ولا ينهى أحدًا، وأن كل ما أمر الله به فإنه لا استطاعة للعبد أن يفعله، فهذا مذهب هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي، ولكنهم مع ذلك يتناقضون ؛ ولذلك يقول ابن القيم - رحمه الله - في ميميته (٢):

وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا ظهيرًا على الرحمن للجبر تزعم تنزه تلك النفس عن سوء فعلها وتغتاب أقدار الإله وتظلم

أي: أنك عند مراد النفس، وعند شهوات النفس تسدي وتلحم، وتفعل وتجتهد؛ لتحقق مراد النفس، ولتحقق شهوتك وما تميل إليه، وأما عند مراد الله فإنك تتكاسل، وتتفانى، وتحتج بالقدر، وتقول: لو أراد الله أن أهتدي

<sup>(</sup>١) يُنسب هذا البيت إلى عبد الغني بن إسماعيل الدمشقي، المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف. انظر ديوانه (ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: طريق الهجرتين (٩٤).

لهداني، وهذا تناقض منك؛ لأنك تجتهد فيما ينفع نفسك في الأمور الشهوانية، وتتكاسل عن ما أمر الله تعالى به من العبادات ونحوها.

ثم يقول الشيخ - رحمه الله -:

وَأُصْلُ ضَلال الْخَلْق مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ هُو الْخَوْضُ فِي فِعْل الإلَهِ يعِلَّةِ الخوض في أفعال الله، ثم عدم قبول الفعل إلا إذا كان معللاً، هذا أصل ضلال الخلق، والواجب أن يقبلوا أوامر الله، ولو لم تظهر لهم العلة والحكمة التي في ذلك الأمر، عليهم أن يقتنعوا وأن يرضوا بما قدر الله، وبما أمر به، فيسلموا لأمر الله، كما قال الله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجِكُرُ بِيِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُيهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، والأكثر من العبادات غير معروف الحكمة فيه، إنما نقول هو من الأفعال التعبدية ، أمر الله تعالى بالتيمم عند فقد الماء ، ومع ذلك لا نعرف في هذا حكمة ولا علة إلا أنه الامتثال لأمر الله تعالى، فالخوض في أفعال الله، وطلب الحكمة والعلة ونحو ذلك في كل فعل هذا أصل ضلال الخلق، ونعرف أيضًا أن ربنا سبحانه لا يأمر بأمر إلا وله فيه حكمة، ولا ينهي عن شيء إلا وفيه أيضًا حكمة ومصلحة ظاهرة، وإن كانت العقول لا تدركها، ولكن إذا لم ندركها قلنا: هذا من الأفعال التعبدية، مثل قوله ﷺ: (إذا اسْتَيْقُظُ أحدكم من نَوْمِهِ فلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حتى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا)(١)، فقد أمر النبي علا الذي يستيقظ من النوم أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ولو كانتا نظيفتين، ولو كانتا في كبس، وهذا من الأفعال التعبدية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم واللفظ له (٢٧٨) من حديث أبي هريرة ﷺ.



ثم يقول - رحمه الله -:

فإنهمو لَم يَفْهَمُ وا حِكْمَةً لَهُ فَي صَارُوا عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْجَاهِلِيَةِ أَي الْهَاهِ الله فيما أمر به ونهى عنه، حيث إن الواجب عليهم إذا علموا الحكمة أن يقنعوا بها، وإذا لم يفهموها فعليهم أن يرضوا ويسلموا، ولا يكونون كأهل الجاهلية، والجاهلية هم الذين يحتجون بالقدر، ويقولون: ﴿ لَوْ شَآةَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا لَوْ شَآةَ اللهُ مَا عَبَدَنا مِن دُونِدِ مِن ثَنَ وَ فَال اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الجَاهلية، والواجب أنهم إذا لم يفهموا حكمة الله في الأوامر والنواهي أن يقولوا: رضينا وسلمنا، ويستسلموا لأمر الله.

ثم يقول - رحمه الله -:

## (جَمِيــعُ الْكَــعُ وْنِ)

أي: من الحوادث، وجميع ما في هذا الكون من الموجودات، ومن الأفعال إنما حدث بمشيئة الله، أوجب فعله مشيئة رب الخلق، ففي الحديث: (مَا شَاءَ الله كان، وما لم يَشَأُ لم يَكُنُ)(١)، فالأصل أنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، فلو أراد الله أن يهتدي الخلق لحصل ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِن نَشَأَ نَزَلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاءِ عَايَة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٠٧٥)، والنسائي في الكبرى (٩٧٥٦) مرفوعًا، من طريق عبد الحميد مولى بني هاشم عن أمه عن إحدى بنات النبي ﷺ. وأخرجه الطبراني في الدعاء (ص١٢٨) من حديث أبى الدرداء ﷺ.



فَظَلَتْ أَعْنَقُهُمْ لِهَا خَضِعِينَ ﴾ الشعراء: ١٤، أخبر بأنه إذا شاء اهتدوا، وكذلك قال تعالى: ﴿ قُلْ فَلِلَّوَ الْحَلْمَةُ الْبَلِنَةُ فَلُوشَاءَ لَهَدَىكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الأنعام: ١٤٩، ولكن حكمته اقتضت أن يكون في الخلق عصاة ومخالفون، وهذا من حكمة الله، ولا يخرجون عن مشيئته، ولو شاء الله لهدى الناس جميعًا.

وقوله - رحمه الله -:

فَإِنَّ جَمِيعَ الْكُوْنِ أَوْجَبَ فِعْلَهُ مَشِيئَةُ رَبِّ الْخَلْقِ بَارِي الْخَلِيقَةِ يَا لَخُلِيقَةِ يَعني: حصل بمشيئة الله، فمشيئة الله لا يخرج عنها شيء، هذا هو الأصل. ثم قال - رحمه الله -:

وَذَاتُ إِلَــهِ الْخَلْــقِ وَاحِبَــةٌ بِمَــا لَهَــا مِــنْ صِــفَاتٍ وَاحِبَــاتٍ قَدِيمَــةِ قوله:

## 

أي: يجب أن نثبت لله تعالى الذات.

قوله:

### (وَاحِبَةً بِمَا لَهَا مِنْ صِفَاتٍ)

أي: نثبت له أيضًا الصفات، ونقول: إن الله يوصف بكل ما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه وصفات الله قديمة، ولكن أفعاله تجدد، فنقول: إن الله عليم بما كان، وبما لم يكن كيف يكون إذا كان، فإن علم الله في الحوادث قديم، عالم بكل ما يحدث قبل أن يحدث، وكذلك أيضًا كلامه سبحانه قديم النوع متجدد الآحاد، بمعنى أنه يحدث من خلقه ما يشاء، ويتكلم بما يشاء، يتكلم إذا شاء كيف يشاء، وهكذا أيضًا بقية صفاته فإنها واجبة، وهي أيضًا قديمة.



يقول الطحاوي - رحمه الله -: «لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ، وَلَا مِرْبُوبَ، وَمَعْنَى وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبُرِيَّةِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْبَارِي، لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ وَلا مَرْبُوبَ، وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلا مَرْبُوبَ، وَمَعْنَى الْخَالِقِ وَلا مَرْبُوبَ، وَكَذَلك ليس بعد رزقهم استفاد اسم (الرازق)، فهو الخالق قبل أن يوجد المخلوقون؛ لأنه متصف بذلك كما يشاء، وكذلك (الرحيم)، قبل أن يوجد الخلق الذين يرحمهم، وكذلك (العليم)، قبل أن يوجد الخلق الذي يعلمهم، ويعلم ما هم عليه، فكل ذلك من صفات الله.

قوله:

### (وَاحِبُـــاتٍ قَدِيمُـــةِ)

أي: كل صفات الله قديمة النوع وتجدد آثارها.

يقول: مَشِيئَتُهُ مَعَ عِلْمِهِ ثُمَّ قُدْرَةٌ لَلْوَاذِمُ ذَاتِ اللَّهِ قَاضِي الْقَصْيَةِ فَقُولَه:

### 

أي: المشيئة والعلم والقدرة من لوازم ذات الله، التي يلزم إثباتها، وأنها لوازم لذات الله، فلا تنفك ذات الله عن المشيئة، له المشيئة التامة، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَنَا مُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللّهُ كَان على المِن وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا تَنَا مُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ الله وقال: عَلِمًا عَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ١٦٠، أي: مشيئتكم لا تحصل إلا بعد مشيئة الله، وقال: ﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ الله ﴾ [المدثر: ١٥١، لما ذكر أنهم قد يذكرون ﴿ فَمَن شَاة ذَكرَهُ ﴿ وَمَا يَشَاءُونَ إِلّا بمشيئة وَمَا يَنَا مَا وَمَا لا يحصل لهم ذكر و تذكر إلا بمشيئة الله، وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَنَا مُونَ إِلّا إِلَا التكوير: ١٨١، ثم قال: ﴿ وَمَا تَنَا مُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ الله وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَنَا مُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ الله الله وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَنَا مُونِ إِلّا الله وقال الله وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَنَا مُونَ إِلّا الله وقال تعالى الم الله الله الله المناه المناه المناه المناه المناه الله الله الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الله المناه ال

<sup>(</sup>١) انظر: العقيدة الطحاوية (ص٢٠).



وكذلك علمه وأنه بكل شيء عليم، قال تعالى: ﴿ يَمْلَمُ خَآبِنَةُ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْنِى السّرار، السّر، عليم بالأسرار، وكذلك يعلم السر وأخفى من السر، عليم بالأسرار، وبالخفايا، وبما تحت الأرض، وبما فوق السماء، وبحالات جميع الخلق، يعلم كل ذلك، ولا يخفى عليه شيء، عليم بأفعال العباد، وقد قال النبي علله (كتّب الله مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قبل أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ يِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَعَرْشُهُ على الْمَاءِ)(١)، أي: كتب الله مقادير الخلائق قبل إيجاد المخلوقات، كتب مقاديرهم وكتب أعمالهم وأعمارهم وما أشبه ذلك.

كذلك صفة القدرة هي من لوازم ذات الله، فيُقال: إن الله علم بأفعال العباد، وبعدما علمها شاءها، فكل ما يحصل فإنه قد شاءه الله، مشيئة قدرية، لا يحتج بها على المعاصي والطاعات، ثم بعد ذلك قدرها، وقدر وجودها، هذه الثلاث: المشيئة والعلم والقدرة لوازم ذات الله.

قوله:

### (قَاضِ فَاضِ فَيَّةِ)

أي: لوازم لذات الله تعالى الذي قضى وقدر جميع ما في الكون، فيؤمن أهل السنة بهذا كله، بأن هذه من لوازم ذات الله، يلزم مَنْ أثبت لله تعالى ذاتًا أن يثبت المشيئة، وأن يثبت العلم، وأن يثبت القدرة، وأن يؤمن بالقضاء، وأن الله تعالى هو الذي قضى كل شيء، قاضي كل ما في الكون (قاضي الْقَضِيَّةِ).

ثم يقول - رحمه الله -:

وَإِبْدَاعُهُ مَا شَاءَ مِنْ مُبْدِعَاتِهِ بِهَا حِكْمَةٌ فِيهِ وَأَنْوَاعُ رَحْمَةِ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



فكل ما أبدعه في هذا الكون، وكل ما أوجده، وكل ما أحدثه وخلقه فإن لله تعالى فيه حكمة، ولو خفيت على بعض الخلق، فلا يُحتج بخلق الشرور ونحوها، لا يُقال: لماذا خلق الحيات مع أن فيها ضرر والعقارب ونحوها؟ لله تعالى فيها حكمة ، أو يُقال: لماذا خلق السباع الضارية التي تعدو على الناس وتفترس الأموال؟ لله تعالى في ذلك حكمة، وإن خفيت على بعض الناس، فالله تعالى حكيم في كل ما خلقه وقدره، فإبداعه من مبدعاته، وإيجاده كل ما شاء من الموجودات لله تعالى فيه حكمة، وفيها أيضًا رحمة، فكل هذه المخلوقات لله تعالى فيها حكمة ، ذكر عن بعض العلماء أنه سأله أحد الملوك: لماذا خلق الله الذباب مع أنه مستقذر؟ فقال: ليذل به الجبابرة والمتكبرين، هؤلاء يأنفون من هذه الأشياء ؛ فلذلك لا يستطيعون أن يتحفظوا عن وقوع هذا الذباب على وجوههم، وعلى أطعمتهم ونحو ذلك مع أنه مستقذر، هذا التماس لهذه الحكمة في خلق الذباب، وكذلك بقية الحشرات التي خلقها منها ما فيه منفعة ظاهرة ، كمنفعة ما يخرج من النحل الذي يخرج منه هذا العسل ، وكذلك غيره مما لله تعالى فيه حكمة ظاهرة جلية، وإن لم تكن ظاهرة عند كل أحد، فلله في جميع مبدعاته حكمة ورحمة، يرحم بها عباده كما يشاء.

فلذلك لا يُعترض على الله في شيء من مخلوقاته ومبدعاته ، بل يقول: إن الله تعالى حكيم ، والحكيم هو: الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها ، ويرضى ويسلم بكل ما أمر الله به ، فيقول: آمنا بالله ، وبما جاء عن الله ، على مراد الله ، وآمنا برسول الله ، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ، بذلك يكونون من المستسلمين لأمر الله ، الذين عملوا بقوله تعالى: ﴿ وَيُسَلِّمُوا لَهُ النساء: ٦٥].



مِنْ الْمُنْكِرِي آيَاتِهِ الْمُسْتَقِيمَةِ
لَهُ الْحُلْقُ وَالْأَمْرُ الَّذِي فِي الشَّرِيعَةِ
لَهُ الْمُلْكُ مِنْ غَيْرِ انْتِقَاصٍ يشرِّكَةِ
يَكُونُ وَمَا لا لا يَكُونُ يحيلَةِ
يَعُمُّ. فَلا تَخْصِيصَ فِي ذِي الْقَضِيَّةِ

١٢ وَلَسْنَا إِذَا قُلْنَا جَرَتْ بِمَشِيئَةِ
 ١٢ بَلْ الْحَقُّ أَنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ وَحْدَهُ
 ١٤ هُوَ الْمَلِكُ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ
 ١٥ فَمَا شَاءَ مَوْلانَا الإِلَهُ، فَإِنَّهُ
 ١٦ وَقُدْرَتُهُ لا نَقْصَ فِيهَا وَحُكْمُهُ

#### الشرح:

يَرُد - رحمه الله - في هذه الأبيات التي تتعلق بالقضاء والقدر على بعض الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي:

وَلَـسْنَا إِذَا قَلْنَا جَرَتْ بِمَـشْيِئَةِ مِـنْ الْمُنْكِرِي آيَاتِـهِ الْمُسْتَقِيمَةِ

أي: إذا قلنا: جرت هذه الأمور بمشية الله، أو بإرادته لا ننكر آياته المستقيمة التي فيها أوامر ونواهي، والتي فيها عقوبة وثواب، وأمر ونهي بل نقول: إن الطاعات كلها جرت بمشيئة الله وبإرادته الكونية القدرية، فإن مشيئة الله تعالى عامة لكل ما يحدث في الكون، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَنَا مُونَ إِلاَ آنَ بَنَا لَهُ اللهُ عَالَى الإنسان: ٣٠]، وفي الحديث: (ما شاء الله كان وما لم يَشالُ لم يكن )(١)، فالمشيئة التي هي: إرادة قدرية كونية سابقة في الأزل، يدخل فيها جميع ما يحدث في هذا الكون من الطاعات، ومن المعاصي وما أشبه ذلك، فأهل السنة هم الذين يثبتون هذه المشيئة، ويقولون: إن هذه المعاصي وهذه الطاعات وهذه الحوادث

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



كلها لا تحصل إلا بعد مشيئة الله ومع ذلك يقرون بآياته التي فيها الأوامر والنواهي، ويعترفون بأن الله تعالى فرض فرائض، وألزم بها عباده، ووعدهم على امتثالها الأجر الكبير، وتوعد على تركها بالعقاب الأليم، وأعطاهم من القوة والقدرة ما يزاولون به تلك الأعمال، ويُلامون على التفريط فيها، فلا نكر آياته المستقيمة التي فيها أمر الله؛ كقوله تعالى: ﴿ أَعْمَلُوا مَا شِتُمُ الله الله وعيد، وقوله: ﴿ قُلْ صُلُّ يَسْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ [الإسراء: ١٨٤، هذا أيضًا فيه وعيد لمن خالف، وقوله تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا مَسَرَى الله عَمَلُ وَمَسُولُهُ ﴾ أيضًا فيه وعيد لمن خالف، وقوله تعالى: ﴿ وَقُل اعْمَلُوا مَسَرَى الله عَمَلُ وَمَسُولُهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنْ مَسْمَلُ مِنْ مَسْمَلُ مِنْ الله يأمر الله يأمر إلا من عنده قدرة على الامتثال بالفعل أو بالترك.

ثم يقول - رحمه الله -:

بَلْ الْحَقُّ أَنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَهُ الْخُلْقُ وَالْأَمْرُ الَّذِي فِي الشَّرِيعَةِ قال الله تعالى: ﴿ إِن الْمُكُمُ إِلَّا مِنَهُ إِلاَنعام: ١٥٧، أي: جميع ما يحكم به في هذا الكون، فإنه نافذ، وقال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَنُّ وَالْأَنْ وَالْأَنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ الْعَالُ العَباد، كما في قوله تعالى: ومع ذلك نعترف بأن له الحكم، وكذلك يستطيعون به مزاولة تلك الأعمال، ومع ذلك نعترف بأن له الحكم، وكذلك الله الحكمة في كل ما يأمر به، وأنه هو الخالق لأفعال العباد، كما في قوله تعالى:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُرُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ االصافات: ١٩٦، ولا ينافي خلق الأفعال إضافتها إليهم ؛ لأنهم هم الذين باشروها، وأنهم يثابون على المباشرة، ويعاقبون على المخالفة، ولا ينافي ذلك قوله: ﴿ أَلَا لَهُ الْمُأْتُنُ وَالأَمْنُ ﴾، الذي في هذه الشريعة.

ثم يقول - رحمه الله -:

هُوَ الْمَلِكُ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ حَالَةٍ لَهُ الْمُلْكُ مِنْ غَيْرِ انْتِقَاصٍ بِشِرْكَةِ قوله: (هُوَ الْمَلِكُ)، أي: أن الله تعالى هو الملك، ومن أسمائه الملك الجبار المتكبر، وهو مالك المُلك، قال الله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَلِكَ اَلْمُلِكِ ثُوْقِ اَلْمُلْكَ مَن تَشَاهُ وَتَنزِعُ النَّلْكَ مِمَّى تَشَاهُ وَتُعِرُ مَن تَشَاهُ وَتُكِذِلُ مَن تَشَاهُ ﴾ آآل عمران: ٢٦]، فالملك ملكه، والخلق خلقه، والتصرف له وحده، لا أحد يقدر على أن يتصرف لنفسه بشيء يخالف أمر الله.

قوله:

## (الْمَحْمُ ودُ فِي كُلِّ حَالَةٍ)

أي: أنه هو المحمود في كل حالة، يُحمد على الفعل الذي يسر، وعلى الفعل الذي يضر، يُحمد على الخير، ويحمد على الشر؛ لأنه لا يقدر قدرًا إلا وفيه مصلحة، فالأمراض التي يقضيها على العباد فيها مصلحة؛ وذلك لأنهم يعتبرون، ويعلمون أنه هو الذي يسلط على هذا فقرًا وفاقة وجوعًا وجهدًا وعُريًا، ويسلط على هذا أمراضًا وعاهات ومصائب، ويسلط على هذا عدوًا يعذبه وينكل به ونحو ذلك، كذلك ينعم على هذا بالنعم العظيمة، يتفضل عليه بالماك بالصحة، وبالخير، ويتفضل عليه بالماك والبنين، يعطيه ما يسأله، فهو الملك المحمود على كل حالة، على خيره وعلى ما يقدره من الأضرار؛ لأن له في ذلك حكمة وعبرة لأولى الألباب.



قال:

# (لَهُ الْمُلْكُ مِنْ غَيْرِ انْتِقَاصِ بِشِرْكَةِ)

أي: له الملك وله الحمد كما في الأذكار، يقول الله تعالى: ﴿ تَنَرُكَ الّذِي بِيَدِواَلْمُلْكُ وَمُوعَلَىٰ كُلّ مَنْ وَمَلكه لا يملكه غيره، ولا يشاركه غيره، فلا يشاركه غيره، فلا يشاركه غيره، فلا يشاركه أحد في ملكه، بل يعطي من يشاء، ويمنع ويفقر من يشاء، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، ولا أحد يشاركه في شيء من ملكه، فملك الملوك مُلك مؤقت، يزول بعد مدة، إما بموت ذلك الملك، وإما بنزعه عنه ذلك الملك.

ثم يقول - رحمه الله -:

فَمَا شَاءَ مَوْلانَا الإِلَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ وَمَا لا لا يَكُونُ بِحِيلَةِ وهذا معنى ما جاء في الحديث: (مَا شَاءَ الله كَان، وما لم يَشَأُ لم يَكُنْ)(١٠). فقوله:

## (فَمَا شَاءَ مَوْلانَا الإِلَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ)

أي: ما أراده كونًا وقدرًا مِن خير وشر، وأمراض وعاهات، ومِن نعم وفضل، ونصر وتقوية، وإغناء وإعطاء، وصحة ورفاهية، فإنه يكون.

وقوله:

### (وَمَا لا لا يَكُونُ بِحِيلَةِ)

أي: الذي لا يشاؤه لا يكون ولو احتال من احتال، ولو حاول من يحاول ذلك؛ لأنه هو الذي يقدر الأشياء؛ ولهذا جاء تعليق مشيئة العباد بمشيئة الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

تعالى، في مشل قول تعالى: ﴿ فَمَن شَآةَ دَكَرُهُ ﴿ وَمَا يَذَكُونَ إِلّا أَن يَشَآةَ الله ﴾ اللدثر: ٥٥، ٢٥]، فأخبر بأن لهم مشيئة يتذكرون بها ويتعقلون، ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله، ما يذكرون ولا يقدرون على التذكر إلا إذا شاء الله ذلك وأراده كونًا وقدرًا، وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذِيهِ تَذَكِرُهُ ۚ فَنَن شَآةَ اَخَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلا ﴿ وَقَال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذِيهِ تَذَكِرُهُ ۗ فَنَن شَآةَ اَخَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلا ﴿ وَقَال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذِيهِ تَذَكِرُهُ ۗ فَنَن شَآةَ اَخَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلا ﴿ وَقَال الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذِيهِ تَذَكِرُهُ ۗ فَنَن شَآةَ الله أَن يَشَآءَ الله أَن يَشَآءَ الله أَن يَسَاءَ أَن يَسَقيم على طاعة الله، قدر على ذلك، ولكن لا يقدر إلا بعد مشيئة الله، وبعد قضائه وقدره، وبعد خلقه ذلك الفعل وتقديره، وكذلك قال تعالى: ﴿ لِنَ شَآةَ مَن أَن يَسَتَعِم ﴿ فَي مَن مَن المفصل يذكر لهم مشيئة، ثم يذكر أن تلك المشيئة لا تحصل إلا بعد مشيئة الله تعالى ؛ ولهذا يقول – رحمه الله – :

فَمَا شَاءَ مَوْلانَا الإِلَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ وَمَا لا لا يَكُونُ بِحِيلَةِ (وما لا)، أي: وما لم يشأ لا يكون ولو كان هناك حيل، ولو كان هناك قوات.

ثم يقول ـ رحمه الله ـ:

وَقُدْرَتُهُ لا نَقْصَ فِيهَا وَحُكُمُهُ يَعُمُ فَلا تَخْصِيصَ فِي ذِي الْقَضِيَّةِ أَي: قدرة الله كاملة: ﴿ وَاللهُ عَنَ صُلَ ثَنَ وَقَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، هكذا أخبر تعالى، فعمم ذلك، عمم أنه قادر على كل شيء، لا يخرج عن قدرته شيء، بل هو القادر، ولا نقص في قدرته، ولا يعجزه شيء، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ يُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِ السَّمَوْتِ وَلَا فِ ٱلأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ [فاطر: ٤٤]، أي: أنه سبحانه لا يعجزه شيء كائنًا من كان، وكذلك العباد في قوله: ﴿ وَمَا آنتُهُ سبحانه لا يعجزه شيء كائنًا من كان، وكذلك العباد في قوله: ﴿ وَمَا آنتُهُ



بِمُعَجِزِينَ ﴾ الأنعام: ١٣٤، يعني: بقادرين على أن تعجزوا الله وأن تخرجوا عن قدرته، فالله يقدر أن يقلب هذا الخلق، وأن يفني هذا الكون، وأن يميت هؤلاء الأحياء، وأن يحول بينهم وبين تصرفاتهم، يقدر على أن يغير ما هم فيه إلى غيره، يقدر على أن يميتهم جميعًا، أو يخرسهم جميعًا، أو نحو ذلك، لا نقص في هذه القدرة.

وكذلك حكمه يعم، (فَلا تَخْصِيصَ)، أي: لا تخصيص في قدرة الله، ولا تخصيص أيضًا في حكمه فإنه الحكيم العليم، فكل شيء حكم به فإنه كائن، الحكم لله، قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْمُكُمُ إِلَّا بِيَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٧]، إذا حكم على هؤلاء بالعذاب، أو حكم على هؤلاء بالفور، أو حكم على هؤلاء بالفقر، أو بالغنى، فإن حكمه يعم كل من قدره عليه، فلا تخصيص في هذا الحكم، ولا تخصيص في هذه القضايا، ولا تخصيص في القدرة، بل الله قادر على كل شيء، ولا تخصيص في الحكم بل حكمه عام لكل شيء يحدث، وأنه سبحانه ما قدر إلا ما فيه مصلحة، ولو كانت في الظاهر فيها شيء من المخالفة ونحوها.



أريد يُب إَن الْحَوَادِثَ كُلَّهَا بِقُدْرَتِهِ كَانَتْ وَمَحْضِ الْمَشْيئَةِ
 أريد يُب إِن الْحَوْدَ وَمَا لِكُنَا فِي كُلِّ مَا قَدْ أَرَادَهُ لَهُ الْحَمْدُ حَمْدًا يَعْتَلِي كُلَّ مدحة
 فَإِنَّ لَهُ فِي الْخَلْقِ رَحْمَتَهُ سَرَتْ وَمَنْ حِكَمٍ فَوْقَ الْعُقُولِ الْحَكِيمَةِ
 أمُورًا يَحَالُ الْعَقْلُ فِيهَا إِذَا رَأَى مِنْ الْحِكَمِ الْعُلْيَا وَكُلِّ عَجِيبَةِ
 أمُورًا يَحَالُ الْعَقْلُ فِيهَا إِذَا رَأَى مِنْ الْحِكَمِ الْعُلْيَا وَكُلِّ عَجِيبَةِ
 فَنُسؤمِنُ أَنَّ اللَّهَ عَسِرٌ يَقُدُرَةٍ وَخَلْقٍ وَإِبْرَامٍ لِحُكْمِ الْمَشِيئَةِ
 فَنْ فَيْ وَالْمَ مِنْ كُلِّ حِكْمَةِ
 فَنْ فِي ذَاكَ مِنْ كُلِّ حِكْمَةِ
 فَنْ فِي ذَاكَ مِنْ كُلِّ حِكْمَةِ

#### الشرح:

يقول ـ رحمه الله ـ:

أريد أريد أريد أن الْحَوَادِث كُلُّهَا بقُدْرَتِهِ كَانَت وَمَحْضِ الْمَشْيئَةِ أَيْ الْحَوادِث كلها تكون بقدرة الله ، فحوادث الأمراض كلها بقدرته ، فهو على كل شيء قدير ، وهو الذي قدر ذلك ، وكذلك حوادث الفقر والفاقة ، وحوادث المصائب في الأنفس ، وفي الأموال ، وفي الأهلين ، كلها كائنة بقدرته ؛ لأنه هو الذي يقدر هذه الأشياء ، يقدر ما في الكون ، وما قدره فلابد أن يكون ، وما شاءه فلابد أن يحصل ، ف (الْحَوَادِث كُلَّهَا يقدر رَبِهِ) ، أي : تكون بقدرته ، وما شاءه فلابد أن يحصل ، فإذا أصيب الإنسان بمصيبة علم بأنها إرادة الله ، قال الله تعالى : ﴿ مَا أَمَا بَنِ مَنْ مِينَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلا فِي ٱلشَيكُمُ إِلَّا فِي كِنَا مِنْ مَنِ أَلِ أَنْ الْمُشْيكُمُ إِلَّا فِي كِنَا مِن مَنِ الله الله ، قال الله تعالى : ﴿ مَا أَمَا بَنَ مَنْ مُولِئَ مَنْ وَلا فِي ٱلفَيكُمُ وَلا تَقْرَحُوا بِمَا مَا مَا مَا كُمُ وَلا تَقْرَحُوا بِمَا مَا مَا مَا مَا مَا كُمُ وَلا تَقْرَحُوا بِمَا مَا الله على الأول ، فكل الحوادث وكل المصائب كلها حصلت بقدرته ، وأنه كتب ذلك في الأزل ، فكل الحوادث وكل المصائب ، وكل الأمراض



والعاهات، وكل النعم والخيرات مكتوبة على الإنسان قبل أن يُخلق، بل قبل أن تُخلق هذه المخلوقات، فالله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً ، فكتب ذلك وخلقه وأراده ، فأخبر بأنه قد كتب كل ما يحصل في الوجود، قال النبي ﷺ: (إنَّ أُوَّلَ ما خَلَقَ الله الْقَلَمَ، فقال له: اكْتُبْ، قال: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قال: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ)(١)، فأخبر النبي ﷺ بأن القلم جارِ بما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وفي قول الله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاَّهُ وَيُثَبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَبِ ﴾ [الرعد: ٣٩]، أي: عنده اللوح المحفوظ الذي كُتب فيه جميع الحوادث، وجميع الكلمات، وجميع الألفاظ، وجميع المصائب، وجميع النعم، وعدد الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم مكتوبون كلهم في ذلك الكتاب في تلك الساعة، ومكتوبة أيضًا المصائب التي تصيبهم، والنعم التي تحدث لهم ؛ ولهذا أخبر بأنه عليه يسير، علمه يسير على الله؛ لأنه يعلم ما يكون، ولا يحصل شيء إلا بعد مشبئته وإرادته.

وكذلك ذكر من الحكمة: الرضا بقضاء الله وبقدره؛ ولهذا قال: ﴿ لِكَتْلَا تَأْمَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَغْرَحُوا بِمَا مَانَكُمُ ﴾، أي: الحكمة أن ترضوا بما قدره الله، ولا تيأسوا من روح الله، وتعلموا أن ما أصابكم فهو بقضاء الله، فلا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم فرح أشر وبطر، ولا تنسبوا ذلكم إلى حولكم وإلى طولكم وإلى قوتكم، ومع ذلك فلكم أن تفعلوا هذه الأسباب التي جعلها الله أسبابًا ظاهرة، وقد ثبت أن النبي على قال: (احرص على

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

- Ö

ما يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ولا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تَقُلْ: لو أَنِّي فَعَلْتُ كان كَذَا وكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ ـ أو قَدَّر ـ اللَّهِ وما شَاءَ فَعَلَ (() أي أي : هذا قدره وهذا تقديره الذي قدره علي فهو يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، فالحوادث كلها كائنة بقدرته، وكائنة بمشيئته، وهذا معنى قوله:

### (وَمَحْــــض الْمَـــــشيئَةِ)

أي: خالصها.

ثم يقول - رحمه الله-:

وَمَالِكُنَا فِي كُلِّ مَا قَدْ أَرَادَهُ لَهُ الْحَمْدُ حَمْدًا يَعْتَلِي كُلَّ مدحة قوله:

### 

أي: ربنا وخالقنا والمتصرف فينا وفي عباده.

قوله:

#### 

أي: له الحمد في كل ما قد أراده، فنحمده على كل ما أراده، فكما نحمده على النعم، نحمده على المصائب، ولا يُحمد على الشر إلا الله؛ لأنه جعله لحكمة، فالشرور التي يقدرها والمصائب فيها مصالح؛ لأن العباد يعتبرون بها، ومع ذلك فإنهم مأمورون بأن يتوقوا أسباب الأخطار وما أشبهها، وأن يحرصوا على المصالح التي يعملون لها أو يرجونها، ولكن بعدما يحصل لهم مصيبة أو يفوتهم شيء، فإنهم يرضون بقدر الله، ﴿ لِكَتِلاَتَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمُ ﴾ أي: لا تتأسفوا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠



وتتحسروا على الشيء الذي قد فاتكم، ويقول أحدكم: لو أني فعلت، لو اشتريت كذا لربحت، أو لو أني أجد واجتهد في هذه الأعمال والحرف لربحت وسعدت، لا تقل ذلك، بل ترضى بقضاء الله، وهكذا أيضًا إذا ربحت من آثار عمل عملته، فلا تنسب ذلك إلى قوتك، بل إلى فضل الله، فتقول: هذا الربح من فضل الله، وهذا شفاء من الأمراض فضل من الله ونعمة، وهكذا جميع ما يصيبك تجعله من الله، وترضى عن الله تعالى في تصرفه، وتقول هذا قضاء الله، وهذا قدره، وهو الذي حرمنا فله الحمد على ذلك، فمالكنا الذي هو الرب له الحمد في كل ما قد أراده.

قوله:

## (حَمْدًا يَعْتَلِسي كُدلٌ مدحة)

أي: حمدًا يعلو مدح المادحين، وثناء المثنين، حمدًا لا نهاية له، وقد جاء في الثناء على الله بعد الرفع من الركوع أنه يقول: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طُيِّبًا مُبَارَكًا فيه)(()) كما ينبغي لكرم وجهه، وعز جلاله، وجاء أيضًا أنه يقول: (رَبَّنَا لك الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوات وَمِلْءُ الأرض، وَمِلْءُ ما شِئْتَ من شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ ما قال الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لك عَبْدٌ)(())، أي: أنت يا ربنا المحمود حمدًا لو كان أجسامًا لملأ هذا الكون، لملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شاء الله، يدل على أنه حمد كثير يعتلي كل مدحة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٩٩) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي ﷺ، ومسلم (٦٠٠) من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٧٧) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠.

ثم يقول - رحمه الله -:

فَإِنَّ لَهُ فِي الْخَلْقِ رَحْمَتَهُ سَرَتْ وَمَنْ حِكَمٍ فَوْقَ الْعُقُولِ الْحَكِيمَةِ قُوله: قوله:

### (رَحْمَتَ نُلُهُ سُلِمَ رُتُ)

أخبر سبحانه بأن رحمته تغلب غضبه، وبهذا أخبر النبي الله في قوله: (لَمَّا خَلَقَ الله الْخَلْق، كَتَبَ في كِتَابِهِ فَهُو عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَيي) (1) ، فرحمته سبحانه في خلقه قد سرت فهي عامة، حتى أنه يرحم الكفار، وجاء: أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما في حديث عمر بن الخطاب في قال: قَلِمَ على النبي في سَبْيٌ فإذا امْرَأَةٌ من السَّبْي قد تَحْلُبُ تَدْيها تَسْقِي، إذا وَجَدَتْ صَبِيًّا في السَّبْي أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ يبَطْنِها وَأَرْضَعَتْهُ، فقال لنا النبي في السَّبْي أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ يبَطْنِها وَأَرْضَعَتْهُ، فقال لنا النبي في النَّارِ؟) قُلْنَا: لا وَهِي تَقْدِرُ على أَنْ لا تَطْرَحَهُ، فقال: (لَلَّهُ أَرْحَمُ يعِبَادِهِ من هذه يولَدِها) (1) ، وقال تعالى: ﴿ وَمِن تَعْمَدِهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَمْمَدِهِ فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْمَدِهُ فَي اللهِ اللهِ عَمْمَدِهُ فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى

قوله:

## (وَمَنْ حِكَم فَوْقَ الْعُقُولِ الْحَكِيمَةِ)

أي: له حكم فوق العقول الحكيمة، الحكم التي يقدرها ويفعل الأشياء لها فوق العقول، لا تدركها العقول، وقد التمس بعض العلماء قديمًا وحديثًا الحكم والمصالح التي تترتب على الأعمال الصالحة، فقالوا - مثلاً - الحكمة من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٠٤)، ومسلم واللفظ له (٢٧٥١) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٩٩)، ومسلم (٢٧٥٤).



الصلوات تذكر القيام بين يدي الله، الحكمة من الصلاة تذكر الوقوف بين يديه، الحكمة من الصلاة الخضوع والخشوع فيها لرب الأرباب، كذا الحكمة من الزكاة ومن الصوم، ومن سائر العبادات، وهكذا أيضًا ذكروا الحكمة في تحريم المحرمات، فقالوا: حرم الله الربا لكذا وكذا من المصالح، حرم الله الخمر لكذا وكذا من المصالح، حرم الله الزنى والسرقة وقتل المسلم ونحو ذلك لحكم يعددونها، وقد تقصر عنها الأفهام، لماذا أمر الله تعالى بالوضوء؟ في ذلك حكم، لماذا جعل التيمم يقوم مقام الوضوء؟ لله تعالى في ذلك حكم فوق العقول الحكيمة، لا تبلغه عقول العاقلين، وإنما يتكلمون ببعض ما ظهر لهم.

ثم يقول - رحمه الله -:

أُمُورًا يَحَارُ الْعَقْلُ فِيهَا إِذَا رَأَى مِنْ الْحِكَمِ الْعُلْيَا وَكُلِّ عَجِيبَةِ أَمُورًا يَحَارُ الْعَقْلِ الْحَلَ عَجِيبَةِ أَي: الأمور التي يقدرها، والتي قد حكم بها، والتي قضاها على العباد سواء المصائب، أو الآفات، أو الأعمال، أو الفقر، أو الجفاف، أو اليبس، أو الموت، أو تسليط الأمراض على الأنفس وعلى العقول، أو على البهائم ونحو ذلك، أمور يحار العقل فيها، ويعجز عن إدراك الحكم فيها.

قوله:

## (إذا رَأَى مِنْ الْحِكْمِ الْعُلْيَا)

أي: الظاهرة، فيحار العقل في كثير من الأمور التي قد يعجز العقل عن إدراك الحكم فيها.

قوله:

أي: كل شيء من العجائب.



فهكذا العبد إذا عرف حكمة اعتبرها وألحق بها ما يشبهها، وإذا لم يدرك الحكمة سلم لأمر الله تعالى.

ثم يقول - رحمه الله -:

# فَنُومِنُ أَنَّ اللَّهَ عَرْيَةً مَرْةً وَخَلْقٍ وَإِبْرَامٍ لِحُكْمِ الْمَشْيِئَةِ

أي: نؤمن أن الله - عز وجل - له قدرة وله خلق وإبرام، وأن ذلك لحكم المشيئة، أن الله تعالى عزيز وأنه قادر، والعزة هي: القوة والغلبة، بمعنى أنه عزيز لا يُغالب، وأنه قدير لا يخرج عن قدرته شيء، ونؤمن بالخلق والإبرام والإحكام لكل المحاسن ولكل المحامد ولكل الحوادث، أن الله عز بقدرة، يعني: موصوف بقدرة، وموصوف بخلق وإبرام، وأن ذلك لحكم أو لمصالح يشاؤها سبحانه وتعالى.

ثم يقول - رحمه الله -:

## فَنُثْبِ تُ هَدْا كُلِّهُ لِإِلْهَنَا وَنُثْبِتُ مَا فِي ذَاكَ مِنْ كُلِّ حِكْمَةِ

أي: نثبت هذا كله لإلهنا وربنا سبحانه وتعالى، ونثبت أنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه قدر جميع ما في الكون، نثبت الأجزاء، ونثبت القدرة، والخلق، والإبرام، والمشيئة، وكذلك أيضًا نثبت الرحمة أنه رحيم بعباده، ونثبت الحكم التي فوق العقول، نثبت له الحمد في ذلك كله، ونثبت أن الحوادث كلها تكون بقدرته، ونثبت المشيئة وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، نثبت ذلك لإلهنا.

قوله:

## (وَنُثْهِتُ مَا فِي ذَاكَ مِنْ كُلِّ حِكْمَةِ)

أي: وإن لم تدركها عقولنا، نقول: إن لله تعالى في كل أمر وفي كل حادث أن في ذلك حكم، فهذا كله نثبته لإلهنا وربنا، ونقول: إنه سبحانه لا يخلق



شيئًا عبثًا؛ كما في قول عالى: ﴿ أَنَحَيبَتُمُ أَنَّمًا خَلَقْتَكُمْ عَبَنًا ﴾ المؤمنون: ١١٥ وكذلك قال تعالى: ﴿ أَيَحَتُ الإِنتَنُ أَنْ يُرَكَ سُتُك ﴾ القيامة: ٣٦١، أي: مهملاً لا يؤمر ولا يُنهى، نثبت أنه خلق الخلق لحكمة، وأنه خص نوع الإنسان وأهل العقول بالتكليف والأمر والنهي، وأنه وعدهم على الامتثال بثواب، وتوعد من عصى منهم بالعقاب، نثبت هذا كله لربنا وإلهنا، نثبت أيضًا ما في ذلك من الحِكم في العبادات، ومن الحكم في المعاملات، ومن الحكم في القضايا، ومن الحكم في العقوبات، وفي الأمراض والعاهات ونحو ذلك، نقول: إن لله في ذلك حكمة، وهو الحكيم العليم، الذي يعلم بالمصالح وإن لم يعلمها العباد، ولو ظن العباد أن فيها ضرر فالله تعالى ما قدرها إلا لحكمة، ولمصلحة.



٢٣ وَهَذَا مَقَامٌ طَالَمَا عَجَزَ الأُلَى نَفَسوهُ وَكَرُو رَاجِعِينَ بِحِيرَةِ
 ٢٤ وتَحْقِيقُ مَا فِيهِ بِتَبْيِينِ غَوْرِةِ وَتَحْرِيرِ حَقِّ الْحَقِّ فِي ذِي الْحَقِيقَةِ
 ٢٥ هُوَ الْمَطْلَبُ الأَقْصَى لِوُرَّادِ بَحْرِةِ وَذَا عَسِرُ فِي نَظْمٍ هذي الْقَصِيدَةِ
 ٢٦ لِحَاجَتِهِ إلَى بَيَانٍ مُحَقِّقٍ لأَوْصَافِ مَوْلانَا الإِلَهِ الْكَرِيمَةِ
 ٢٧ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَأَحْكَام دِينِهِ وَأَفْعَالِهِ فِي كُلِّ هذي الْخَلِيقَةِ
 ٢٨ وَهَذَا بِحَمْدِ اللَّهِ قَدْ بَانَ ظَاهِرًا وَإِلْهَامُهُ لِلْخَلْقِ أَفْضَلُ نِعْمَةِ

#### الشرح:

قوله:

وَهَذَا مَقَامٌ طَالَمَا عَجَزَ الأُلَى نَفَوه، وكروا راجعين حائرين، يريد بذلك أن هذا المقام أي: عجز الذين نفوه، وكروا راجعين حائرين، يريد بذلك أن هذا المقام الذي هو إثبات قدرة الله على كل شيء، وإثبات تقديره، وأن مع ذلك هذا القدر لا ينافي الشرع، وأن الله سبحانه قدر هذه المقادير: الطاعات والمعاصي، ومع ذلك أعطى الإنسان هذه القوة والقدرة، فهناك الذين نفوا قدرة الله عجزوا وكروا راجعين، وكذلك الذين خاضوا في ذلك بغير تحقيق، وقد تقدم قوله في أول الأسات:

سَواءً نَفَوهُ أَوْ سَعَوا لِيُخَاصِمُوا بِهِ اللَّهَ أَوْ مَارَوا بِهِ لِلشَّرِيعَةِ أن كل هؤلاء كروا راجعين، أي: رجعوا متحيرين، والواجب التسليم لما ذكره الله تعالى، والتسليم بأن الله قدر هذه المقادير، وأنه جعلها واقعة بقضائه وقدره، وكتابته في الأزل أن هذا شقي وهذا سعيد، وأن هذا يعمل كذا وكذا،



وأن هذا يعمل كذا وكذا، وكذلك التصديق بقدرة الله أنه لو شاء لهدى الناس، وأنه من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، هذا هو الذي سبب عجزهم، وأنهم رجعوا عاجزين ومتحيرين.

ثم قال:

وَتَحْقِيتُ مَا فِيهِ بِتَبْيِينِ غَوْرِهِ وَتَحْرِيرِ حَقِّ الْحَقِّ فِي ذِي الْحَقِيقَةِ قَوله:

أي: ما في هذا القدر.

قوله:

يعني: أصله الذي هو مرجعه، غور الشيء يعني: بعده، كغور البئر وغور البحر يعني قاعه، وتحقيق ما في هذا القدر بتبيين بعده، وبتبيين أصوله التي يُرجع إليها.

وقوله:

يعني: تحرير الحق الصحيح الذي ليس فيه شبهة.

قوله:

أي: في هذه الحقيقة التي هي حقيقة الإيمان بقضاء الله تعالى وبقضائه وقدره. ثم قال:



هُوَ الْمَطْلُبُ الأَقْصَى لِوُرَّادِ بَحْرِهِ وَذَا عَسِرُ فِي نَظْمِ هـذي الْقَصِيدَةِ هَوَ الْمَطْلُبُ الأَقْصَى لَمِن يرد هكذا يقول - رحمه الله - أن تحرير حق الحق هو المطلب الأقصى لمن يرد بحره، فشبه عمق هذا الموضوع بالبحر الذي له غور، والذي هو لجي يصعب أن يصل أحد إلى لجته وإلى قعره، ولكن الورّاد يطلبونه ثم يتوقفون فيما لم تصل إليه أفكارهم مع إيمانهم بجميع ما فيه، فيؤمنون بكل ما أخبر الله من أنه قدر المقادير قبل خلق السَّمُوات والأرض بخمسين ألف سنة، ويؤمنون بأن أول ما خلق القلم، وأنه أمره بأن يكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتبه قضاءً وقدرًا جرى به في اللوح المحفوظ.

قوله:

### (وَذَا عَسِرُ فِي نَظْم هذي الْقَصِيدَةِ)

يعني: يصعب استقصاء جميع ما يتعلق بهذه المسألة على الناظم، مع أنه قد وضح – رحمه الله – في نظمه الماضي والمستقبل كل ما يكون موضحًا للحق، ولكن لاشك أن الناظم قد يصعب عليه استقصاء تلك الحقائق وتفصيلها وبيانها، وهو – رحمه الله – قد بين ذلك في مواضع أخرى، كما بينه في كتبه، ففي المجلد الثامن من المجموع رسائل كثيرة تتعلق بالقدر، وتتعلق بمناقشة الطائفتين: طائفة الجبر، وطائفة النفى، فبين ذلك.

ثم يقول - رحمه الله -:

لِحَاجُتِ إلَى بَيَانٍ مُحَقِّ قِ لأَوْصَافِ مَوْلانَا الإِلَهِ الْكَرِيمَةِ قوله:

# (لِحَاجَتِهِ إلَــى بَيَـانٍ مُحَقِّــقٍ)

أي: لحاجة هذا المطلب إلى بيان محقق واضح، يحتاج إلى شرح، ويحتاج إلى تفصيل، ويحتاج إلى أمثلة، وقد أتى في هذه القصيدة بأوائل تلك الأدلة، وذكر



أمثلة كما مضى، وكما يأتي - إن شاء الله تعالى - ولكن قد لا يتسع المقام لبيان ذلك كله، فيُرجع إلى الكتب المنثورة في رسائله التي ذُكرت في هذا المجموع، والتي ذُكرت أيضًا في المجموع القديم الذي جمعه محمد رشاد سالم، ففيه رسالة مهمة تتعلق بالقضاء والقدر، وكذلك أيضًا ابن القيم - رحمه الله - في كتابه الذي توسع فيه وسماه (شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل).

قوله:

## (الأوصساف مولائسا الإِلسه الْكريمسة)

أوصاف الله الكريمة يعني صفة العلم أنه بكل شيء عليم، فيدخل في ذلك علمه بالمستقبل، وهو الذي نفاه غلاة القدرية المتقدمون كغيلان القدري ومعبد الجهني، وهم الذين قال فيهم الشافعي - رحمه الله -: «ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا»، فهذا من أوصاف مولانا نصفه بالعلم. كذلك من أوصاف مولانا تمام القدرة، أن الله على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك قدرته على الهداية أنه يهدي، وقدرته على أفعال العباد، أن العبد لا يقدر أن يفعل شيئًا لم يرده الله، بل أفعاله داخلة تحت مشيئة الله وإرادته القدرية الكونية، فنؤمن بأوصاف مولاه الإله، تلك الأوصاف الكريمة ومن جملتها العلم والقدرة، ومن أسمائه سبحانه العليم القدير، وأسماؤه دالة على صفات تليق به.

ثم يقول:

وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَأَحْكَامِ دِينِهِ وَأَفْعَالِهِ فِي كُلِّ هَذِي الْخَلِيقَةِ أَي الْخَلِيقَةِ أَي الْخَلِيقَةِ أَي عَامِهُ أَي عَامِهُ أَي عَامِهُ أَي الْخَلِيقَةِ أَي الْخَلِيقَةِ أَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ على صفات، كلها تحتاج إلى بيان محقق، فأسماؤه دالة على صفات، كل اسم له ثلاث دلالات:



[١] دلالة على الذات، دلالة مطابقة.

[٢] ودلالة على الصفة التي اشتق منها، دلالة تضمن.

[٣] ودلالة على بقية الصفات، دلالة التزام.

فإذا أثبتنا اسم (القدير)، ثم قلنا: هذا الاسم خاص بالله تعالى، فهو دال على ذات الله، وهو مسمى، فلا ينطبق اسم القدير إلا على الله على الإطلاق، ثم نستنبط منه صفة، ألا وهي القدرة، أنه موصوف بأن له قدرة، فنقول: قدير بقدرة، عليم بعلم، رحيم برحمة، وما أشبه ذلك، وكذلك (وَأَحْكَام دِينِهِ)، الأحكام: جمع حكم، ويعرفه الأصوليون: بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، يقولون مثلاً : إثبات العبادات في حق الله تعالى يسمى حكمًا، ونفي النقائص عن الله تعالى يسمى حكمًا، وخكم بنفي النقائص كلها عن الله تعالى، ودينه سبحانه فيه أحكام، فيقولون: حكم الصلاة كذا، وحكم الطهارة كذا، وحكم الزنى كذا، يعني إثباتًا ونفيًا.

وكذلك (وَأَفْعَالِهِ)، أي: وحكم أفعاله، فأفعاله سبحانه تليق به، ومع ذلك يشبها أهل السنة إلا أنهم لا يتدخلون في تعليلها، فلا يُقال: لم خلق كذا وكذا؟ لم خلق المعاصي؟ لم خلق إبليس؟ أو لم خلق السباع والحيات؟ لم خلق الخنافس والحشرات؟ لا يجوز مثل هذا، بل نقول: هذه أفعال الله، وهذا خلق الله، جعله عبرة وموعظة وتفصيلاً لكل شيء، فنؤمن بأفعال الله (في كُلِّ هذي الْخَلِيقَةِ)، أنه يميت ويحيي، ويمنع ويعطي، ويفقر ويغني، ويضحك ويبكى، يفعل ما يشاء لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه.

ثم يقول - رحمه الله -:



قوله:

## (وَإِلْهَامُــهُ لِلْخَلْــقِ أَفْــضَلُ نِعْمَــةِ)

بعنى أنه سبحانه ألهم العباد، وعلمهم، ووفقهم وأعانهم وسددهم، وهذا نعمة من الله تعالى، فيُقال: إضلاله من أضل عدل منه، وليس للكافر حجة بأن يقول: أضللتني يا رب، بل يقول: هذا حكمي تسلط عليك الأعداء فأطعتهم، وأتتك الحجج والبينات فلم تقبلها، ويقول أيضًا: قد أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، ولا ينافي ذلك أن الله تعالى حكم بأن هؤلاء إلى الجنة، وهؤلاء إلى النار، فإنه علم من خلقه أن هؤلاء أطهار، فزكاهم وهداهم ووفقهم، وأعطاهم من فضله، حتى اهتدوا واستقاموا، وعلم أن هؤلاء نجس وخبث، وأنهم لا خير فيهم، وأنهم لا يستقيمون، فحكم بضلالهم، وبطردهم عن الهدى، وسلط عليهم الأعداء حتى تحكموا فيهم، فكل ذلك



وقوله:

## (وَ إِلْهَامُ ـــــهُ لِلْخَلْــــقِ)

يعني: فضله عليهم أن أنعم هذا بالخير، وأعانه حتى عمل به، فيعتبر أفضل نعمة من الله تعالى على عباده، أنعم على الأنبياء واختصهم بالنبوة، وأنعم على أتباعهم واختصهم بالهداية، وأنعم على جميع المؤمنين وأعانهم على أعمال الإيمان، والأعمال الصالحة الخيرية، فهى أفضل نعمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجه (۷۷)، وابن حبان (٥٠٦/٢) من حديث زيد بن ثابت .



٢٩ وقد قيل في هذا وَخُط كِتَابُه
 ٣٠ فَقَوْلُكَ لِمَ قَدْ شَاءَ مِثْلُ سُؤَالِ مَنْ
 ٣١ وَذَاكَ سُؤَالٌ يُبْطِلُ الْعَقْلُ وَجْهَهُ
 ٣٢ وَفِي الْكُون تَخْصيصٌ كَثِيرٌ يَدُلُ مَنْ

بَيَ انُ شِ فَاءِ لِلنُّفُ وسِ السسَّقِيمَةِ يَقُولُ فَلِمَ قَدْ كَ انَ فِي الأَزَلِيَّةِ وَتَحْرِيمُهُ قَدْ جَاءَ فِي كُلِّ شِرْعَةِ لَسهُ نَسوعُ عَقْسل أَنَّسهُ يسإِرَادَةِ

### الشرح:

قوله:

### 

أي: قيل في هذا وتُكلم فيه، وعُرف بأنه مكتوب، وأن الله تعالى خطه وكتبه، كما في حديث عمران بن حصين أن النبي أن النبي أقال: (كان الله ولم يكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وكان عَرْشُهُ على الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوات وَالأَرْضَ، وَكَتَبَ فِي الذَّكْرِ كُلَّ شَيْءٌ) أن فدل على أنه لم يُسبق بعدم، ولم يكن شيءٌ قبله، كما قال ذلك النبي أفي قوله في بعض الأدعية: (أنت الأوّلُ فَلَيْسَ قَوْقَكَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ الْأَوْلُ وَالله سبحانه وتعالى هو الأول وليس قبله شيء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧١٣) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.



#### قوله:

### (وَخُــطُ كِتَابُـــه)

يعني: كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، أي: كل ما يحصل في الدنيا منذ أن خُلقت الدنيا إلى أن تقوم الساعة، كتب ذلك كله قبل أن يخلق السَّمَ والأرض، خُط ذلك الكتاب، فلا يكون شيء في الوجود إلا وهو موجود في اللوح المحفظ، وقد ذكر العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية (۱) - أن القدر أربع مراتب:

#### المرتبة الأولى: العلم:

أي: أن علم الله سابق لكل المعلومات، علم الخلق، وعلم عددهم، وعلم أعمالهم.

#### المرتبة الثانية: الكتابة:

أي: أمر بكتابته في اللوح المحفوظ، أي: كتابة هذه المخلوقات كلها: كلمات الخلق، وأفعالهم، وعددهم مهما كثر تناسلهم وأعدادهم.

#### المرتبة الثالثة: الخلق؛

أي: أن تؤمن بأنّ كُلَّ شيءٍ مخلوق، فالله تعالى خالقه، مثل: أعمال العباد وأحوالهم، والسَّمَاوات والأرض ومن فيهن.

### المرتبة الرابعة: الإرادة:

أي: أن الله تعالى لا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه أراد ما الخلق عاملون إرادة كونية قدرية، أي: أنه أراد جميع ما يحصل، وما لم يشأ لم يحصل؛ ولذلك في الحديث: (مَا شَاءَ الله كَان، وما لم يَشَأُ لم يَكُنْ)(٢)،

<sup>(</sup>۱) (ص۳۵).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.



فالإرادة يدخل فيها كل الموجودات، والمراد بها الإرادة القدرية الكونية العلمية، وأما الإرادة الشرعية فإنها لا تتعلق إلا بالعبادات، فإيمان المؤمنين قد أراده الله كونًا وقدرًا فحصل، وأراده دينًا وشرعًا فيثيب عليه، وإيمان الكفار أراده الله دينًا وشرعًا، ولم يرده كونًا وقدرًا؛ فلذلك لم يحصل، وكفر الكافرين ما أراده الله دينًا وشرعًا، ولكن أراده كونًا وقدرًا، فوقع، فكل ما أراده كونًا وقدرًا لابد أن يقع من طاعات ومعاص، وكذلك كل ما أراده دينًا وشرعًا فإنه يجبه، ولكن لا يلزم من محبته أنه محبوب وأنه يحصل.

وقد جاءت هذه المراتب في قول الناظم:

عِلْمُ كِتَابَةِ مَوْلانَا مَشِيْئَتُهُ وَخَلْقُهُ وَهُوَ إِيْجَادٌ وَتَكُويْنُ وقوله:

## (بَيَانُ شِفَاءٍ لِلنُّفُوسِ السَّقِيمَةِ)

أي: أن هذا بيان وإيضاح وشفاء للنفوس.

ثم يقول - رحمه الله -:

فَقُولُكَ لِم قَدْ شَاءَ مِثْلُ سُؤَالِ مَنْ ﴿ يَقُولُ فَلِمَ قَدْ كَانَ فِي الْأَزَلِيَّةِ

أي: إذا قال المتعنت: لم شاء الكفر؟ ولم أراده؟ وكيف أراده؟ وكيف قدره؟ يقول الشيخ: هذا السؤال شبيه بقول من يقول: لم كتبه في الأزل؟ لم قدره في الأول؟ لم قدر أهل النار؟ ولم قدر عليهم الكفر والمعاصي والبدع والمحدثات؟ أو لم خلقهم وقد علم أنهم يعصونه، أو لم خلق الشياطين وقد علم أنها تضل خلقه؟ كل هذا تعنت، وتكلف لا يجوز التمادي فيه، ولذلك يقول:



## وَذَاكَ سُؤَالٌ يُبْطِلُ الْعَقْلُ وَجْهَهُ وَتَحْرِيمُهُ قَدْ جَاءَ فِي كُلِّ شِرْعَةِ

أي: قولك: لم شاء الكفر؟ سؤال يبطل العقل وجهه، كقولك: لم كان في الأول؟ لم خلق أزلاً ـ يعني قديمًا ـ هذه المعاصي وقدرها، وخلق هؤلاء العصاة وجعلهم دعاة إلى المعاصي وما أشبهها؟ فهذا سؤال يبطل العقل وجهه، نحن نعرف أن: (مَا شَاءَ الله كَان، وما لم يَشُأ لم يَكُنُ)، ونعلم قول الله تعالى: ﴿ لاَ يُسْئُلُ عَمَّا يَهْعَلُ وَهُمْ بُسْئُلُونَ ﴾ الأنبياء: ٢٣]، هذا السؤال في قوله: لم شاء؟ أو لم قدر ذلك في الأزل؟ يبطل العقل وجهه.

ثم قال:

# (وَتَحْرِيمُهُ قَدْ جَاءَ فِي كُلِّ شِرْعَةِ)

أي: جاء في كل الشرائع تحريم هذا السؤال، كما تقدم أنه لا يجوز أن يُقال: (كيف؟) في صفات الله تعالى، فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

ثم يقول - رحمه الله-:

وَفِي الْكُوْنِ تَخْصِيصٌ كَثِيرٌ يَدُلُ مَنْ لَكُ نَصْعُ عَفْسِلٍ أَنْسَهُ يَسِإِرَادَةِ

أي: هذا الكون وهذا الوجود على وجه الأرض فيه تخصيص كثير، أن الله خص هذا بالغنى، وخص هذا بالإيمان، وخص هذا بالهداية، وخص هذا بالعلم، وخص هذا بالعبادة، وخص هذا بالتوبة، وكذلك ضد ذلك، قال الله بالعلم، وخص هذا بالعبادة، وخص هذا بالتوبة، وكذلك ضد ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ مُو أَمَّنَكَ وَأَنَّهُ وَأَمَّنَكَ وَأَنَّهُ مُو أَمَّنَكَ وَأَنَّهُ مُو أَمَّنَكَ وَأَنَّهُ مُو أَمَّنَكَ وَأَنَّهُ مُو أَمَّنَكَ وَأَنَّهُ مُو أَمَّنَكُ وَأَنَّهُ وَأَمَّنَكُ وَأَمَّنَكُ وَأَمَّنَكُ وَأَمَّنَكُ وَأَمَّنَكُ وَأَمَّنَكُ وَأَنَّهُ وَأَمَّنَكُ وَأَمَّنَكُ وَأَمَّنَكُ وَأَمَّنَكُ وَأَمَّنَكُم وَاللَّهُ وَمَنْ الله أراد ذلك، ولكن إنما يعتبر بذلك أهل العقول، أي من له عقل، ومن له معرفة، بخلاف من سُلبوا التأمل والتفكر في آيات أي : من له عقل، ومن له معرفة، بخلاف من سُلبوا التأمل والتفكر في آيات

الله، كهذا المعترض – أي: هذا الناظم – الذمي الذي قدَّم هذا الاعتراض، فإنه يدل على نقص عقله، أما الذي له عقل كامل فإنه يعتبر ويعرف أن الله حكيم، حيث خص هؤلاء وحرم هؤلاء، وأن ذلك بإرادة، وهذه الإرادة في حق المؤمنين إرادة كونية وإرادة شرعية، وفي حق غيرهم إرادة كونية، فيؤمن أهل السنة بذلك كله، ويعلمون أن الله تعالى حكيم في أمره ونهيه يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها.

أَوْ الْقَوْلُ بِ التَّجْوِيزِ رَمْيَ فَ حِيرَةِ مِسَا قَبْلَ فَ مِسَنْ عِلَّ قِ موجبية وَإِصْدَارُهَا عَنْ الْحُكْمِ مَحْضُ الْمَشِيئَةِ وَإِصْدَارُهَا عَنْ الْحُكْمِ مَحْضُ الْمَشِيئَةِ أَزَلَّ عُقُولَ الْخَلْقِ فِي قَعْرِ حُفْرَةِ لِنَفْسِعِ وَرَبِّ مُبْ بِيعٍ لِلْمَ ضَرَّةِ لِنَفْسِعِ وَرَبِّ مُبْ بِيعٍ لِلْمَ ضَرَّةِ أَوَائِلَهُ مِ وَرَبِّ مُبْ بِيعٍ لِلْمَ ضَرَّةِ الْنَنويَ فِي شُعِبَةِ الثَنويَ فِي الْمُعْلِقِ الثَنويَ فَي اللَّهُ الثَنويَ فَي اللَّهُ الثَنويَ فَي اللَّهُ عَلَى الْقَالِمِ لِعِلَ قَالَ الْقَالِمِ لِعِلَ قَالَ الْعَالَ الْقَالِمِ لِعِلْ الْقَالِمِ لَعِلْ الْقَالِمِ لِعِلْ الْقَالِمِ لَعِلْ الْقَالِمِ لَعِلْ الْقَالِمِ لَعِلْ الْقَالِمِ لَعِلْ الْقَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمِ لَعِلْ الْعَلْمَ لَيْ الْعِلْ الْقَالِمُ الْعَلْمُ الْوَا الْعَلْمُ اللّهِ الْمُعْلَلُ وَا مِنْ الْمُعْلِمُ الْوَا مِنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَلُوا اللّهُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَلُوا اللّهُ اللّهِ الْمُعْلَلُوا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

٣٣ وَإِصْدَارُهُ عَنْ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَلَا رَيْبَ فِي تَعْلِيقِ كُلِّ مُسَبَّبِ ٣٤ وَلَا رَيْبَ فِي الأَسْبَابِ أَسْبَابُ مَا تَرَى ٣٥ بَلِ الشَّأْنُ فِي الأَسْبَابِ أَسْبَابُ مَا تَرَى ٣٦ وَقَوْلُكَ لِمَ شَاءَ الإِلَهُ هُو الَّذِي ٣٧ فَإِنَّ الْمَجُوسَ الْقَائِلِينَ يِخَالِقِ ٣٨ سُؤَالُهُمْ عَنْ عِلَّةِ السِّرِّ أَوْقَعَتْ ٣٨ وَإِنَّ ملاحيد الْفَلاسِفَةِ الأُلْكى ٤٠ بَغُوا عِلَّةً لِلْكَوْن بَعْدَ انْعِدَامِهِ ٤٠ بَغُوا عِلَّةً لِلْكَوْن بَعْدَ انْعِدَامِهِ

### الشرح:

قوله: وَإِصْدَارُهُ عَنْ وَاحِدٍ بَعْدَ أَوْ الْقَوْلُ بِالتَّجْوِيزِ رَمْيَةُ حِيرَةِ يشير إلى الذين يقولون: إنه إذا صدر عن واحد لزم أن يكون ذلك الواحد صادرًا عن واحد، أو يقولون بجواز ذلك، فيخبر أن ذلك يؤدي إلى الحيرة، وقد تكلم أيضًا في كثير من كتبه عن قولهم: «إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد»، وبيَّن أنه ليس هناك شيء صدر عنه واحد ولا اثنان، بل كل المخلوقات صادرة عن الرب سبحانه وتعالى، ومثّل بأنه قد يصدر من الواحد عدد، فمثلاً: النار يصدر منها الرماد، ويصدر منها الدخان، ويصدر منها الفحم أو الجمر، وكذلك الإنسان يصدر منه الخير والشر، والصالح والفاسد، فقولهم: إنه لابد أن يكون واحدًا، وذلك الواحد عن واحد، أو أن ذلك جائز، كل هذا (رَمْيَةُ حِيرَةِ)، أي: تخرص يؤدي إلى الحيرة، كما هي الطريقة جائز، كل هذا (رَمْيَةُ حِيرَةِ)، أي: تخرص يؤدي إلى الحيرة، كما هي الطريقة



التي يذكرها شيخ الإسلام عن كثير من علماء الأشاعرة، وعلماء المتكلمين أن نهايتهم إلى الحيرة.

ثم يقول - رحمه الله -:

وَلا رَيْبَ فِي تَعْلِيق كُلِّ مُسَبَّبِ يمَا قَبْلَهُ مِنْ عِلَّةٍ موجبية صحيحٌ أن كل مسبب لابد أن يكون له سبب في الأمور كلها، ولابد أن يكون له علة موجبة لحدوثه، كل مسبب وكل حادث لابد أن يكون له سبب، هكذا أجرى الله تعالى من حكمته أن جعل لها أسبابًا، فالأكل سبب الشبع، والشرب سبب للري، والجماع سبب للولد، وكذلك الأسباب الحسية حرث الأرض وبذرها وسقيها سبب لإنباتها، جعل الله - مثلاً - الرياح سببًا لإنشاء السحب في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مَّ خَقَّ إِذَا أَتَلَّتْ سَحَابًا ﴾ [الأعراف: ٥٧]، وجعل نزول المطر على الأرض سببًا لهذا النبات، فقبل نزوله لا يوجد هذا النبات إلا أن يشاء الله، فكل مسبب له سبب، فكذلك الأعمال الصالحة سبب للسعادة ولدخول الجنة، والكفر والسيئات والبدع والمحرمات سبب للشقاوة ولحرمان الإنسان عند الله تعالى الثواب الجزيل، واشتهر عند العامة يقولون: وجعلنا لكل شيء سببًا، ولكن ليس هذا بقرآن، وإنمـــا فيـــه قـــول الله تعـــالى في قـــصة ذي القـــرنين: ﴿ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبِّنا ﴾ [الكهف: ٨٤]، يعنى: أعطيناه وسائل وأسبابًا تقويه إلى أن طاف مشارق الأرض ومغاربها ، فهذا السبب يسمى العلة في الوجود ، يُقال مثلاً : علة الموت المرض ، وعلة الشفاء من المرض العلاج والدواء، وما أشبه ذلك، أي أنه سبب، وقالوا في قول الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّمِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، إن (اللام) للتعليل وللسببية، أي: أن العلة في إيجادهم أن يؤمروا بالعبادة.



ثم يقول الشيخ - رحمه الله -:

بَسلِ السَّئَأَنُ فِسي الأَسْبَابِ أَسْبَابُ مَسا تَسرَى

وَإِصْدَارُهَا عَن الْحُكْمِ مَحْضُ الْمَسْيِئَةِ

قوله:

(السشَّأْنُ فِسي الأسسبَابِ)

أنها تكون أسبابًا لكل ما ترى.

قوله:

# (وَإِصْدَارُهَا عَنْ الْحُكْمِ مَحْضُ الْمَشِيئَةِ)

أي: أن كلها صادرة عن حكمة، وصادرة أيضًا بمشية الله، ولو شاء الله لم تكن، فالأصل أن الله هو الذي جعلها أسبابًا، ولكن قد يتخلف المسبب مع وجود السبب؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَالَ ﴾ [الحج: ١٥]، يعنى: يمد سببًا إلى السقف أي: حبلاً ، وتسمى الحبال أسبابًا ، وكذلك الوسائل التي يُصعد إليها إذا كان المكان مرتفعًا ؛ لقول تعالى : ﴿ فَلَيْنَقُوا فِ ٱلْأَسْبَكِ ﴾ اص: ١١٠، أي : في الوسائل التي توصلهم إلى السماء، وكذلك قول فرعون: ﴿ يَنْهَنَّنُ أَبِّنِ لِي مَرَّمًا لَّمَلِّ أَتِلْغُ ٱلْأَسْبَكِ ﴾ [غافر: ٣٦]، يعني: الوسائل التي أصعد بها إلى السماء، فالله تعالى جعل أسبابًا لكل ما في الوجود، وهذه الأسباب لاشك أنها صادرة عن مشيئة الله تعالى، ولو شاء لتعطلت تلك الأسباب، لو شاء ما أثرت، فقد يكون هناك سبب ولا يحصل أثره، قد يزرع الزارع ولا يحصل نبات، أي: يمنع الله التأثير، وقد يتزوج الشخص ويجامع ولا يحصل أولاد، وقد يعالج بعلاجات ولا يحصل الشفاء، فالأسباب لا تكون مفيدة إلا بعد مشيئة الله تعالى، فإن الله تعالى هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، وجعل في الأسباب تأثيرًا في



ثم قال - رحمه الله -:

وَقُولُكَ لِمَ شَاءَ الإِلَهُ هُو الّذي أَزَلَ عُقُولَ الْخَلْقِ فِي قَعْرِ حُفْرَةِ يقول العلماء: لا يُسأل الله تعالى عما يفعل، فلا يُسأل (بكيف) عن الصفات، ولا يُسأل (بلِمَ) عن الأفعال، فلا يُقال: لماذا خلق الله إبليس؟ الله تعالى حكيم، أو لماذا خلق الله الحيات والعقارب أو ذوات السموم، أو لماذا خلق الله السباع والذئاب والأسود وما أشبهها؟ الله خالق كل شيء، فالسؤال: لم كان كذا؟

قال:

وَقُولُكَ لِـمَ شَاءَ الإِلَهُ هُو الَّـذِي أَزَلَّ عُقُـولَ الْخَلْـقِ فِـي قَعْـرِ حُفْرَةِ الخلق الكثير الذين يتقعرون، ويسألون عن مثل هذه الأشياء، زلت بذلك عقولهم، والأولى أن يقولوا: ما شاء الله كان وإن لم نشأ، وما لم يشأ لم يكن وإن شئنا، لقوله على أن يَنْفَعُوكَ لم يَنْفَعُوكَ لم يَنْفَعُوكَ لم يَنْفَعُوكَ لم يَنْفَعُوكَ



إلا بشيء قد كَتَبَهُ الله لك، وَلَوِ اجْتَمَعُوا على أن يَضُرُّوكَ لم يَضُرُّوكَ إلا بشيء قد كَتَبَهُ الله عَلَمْك)(١).

فالواجب التسليم لأمور الله، ولا ينافي ذلك فعل الأسباب، فإن الإنسان يفعل الأسباب ويقول: هذا سبب أمرنا الله به، والله مسبب الأسباب، فلا يجوز للإنسان ترك الأسباب تركًا كليًا، بل يفعل ما يقدر عليه مما له قدرة عليه أعطاه الله إياها، ومن ذلك طلب الرزق، أن يتسبب الإنسان ويلتمس الرزق، ويكون التماسه سببًا قدره الله بأنه يحصل له الذي يريده ويطلبه، فيقول: أنا أبذر والله هو الذي يسبب الثمار، وأنا أتاجر والله هو الذي يقدر ربحًا، وأن أحترف بهذه الحرفة والله الذي يقدر هذه الأرباح أو هذه الفوائد، كذلك يقول: أنا أعمل الحسنات والله هو الذي أقدرني، وهو الذي قواني وأعطاني، وأترك السيئات، وأعلم أن فعل السيئات ذنب من الذنوب قد يكون سببًا في العقوبة، وأن فعل الحسنات عمل بر صالح جعله الله سببًا في الأعمال الصالحة وفي الثواب، فلا يقول الإنسان: لماذا خلق الله كذا، لماذا خلق الله المعاصى ويعاقب عليها؟ ولماذا أقدر العباد على السيئات، ولماذا مكن الكفار من الكفر، ومكن المبتدعة من البدع، هذا الفهم هو الذي أذل عقول خلق كثير، وأوقعهم في حفرة يعني مهلكة ومذلة.

ثم يقول - رحمه الله -:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۵۱٦)، وأحمد (۳۰۷/۱)، وأبو يعلى (٤٣٠/٤) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.



فَإِنَّ الْمَجُوسَ الْقَائِلِينَ يِخَالِقِ لِنَفْ عِورَبٌ مُبْدِي لِلْمَضرَّةِ الْجُوسِ يقولُون: إن للوجود خالقان: خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة، فيدعون أن هذا الوجود صادر عن اثنين، فهؤلاء لهم ديانة وهم مع ذلك ليسوا أهل كتاب، ولكن هكذا ابتدعوا فقالوا: إن الوجود صادر عن اثنين: النور والظلمة، خالق للنفع وهو النور، ورب مبدع للمضرة وهو الظلمة، ويقولون مع ذلك: إن النور كله خير ولا يأت إلا بخير، وإن الظلمة شريرة وأنها مصدر الشرور.

فيقول الشيخ - رحمه الله -:

سُوَالُهُمْ عَنْ عِلَّةِ السِّرِّ أُوقَعَتْ أُوالِلَهُ مِ فِي شَيْبَةِ النَّنَويَّةِ السَّرِّ)، أي: عن العبه والسر في وجود الخير والشر، أخذوا يسألون (عَنْ عِلَةِ السِّرِّ)، أي: عن السبب، أو الحكمة التي لأجلها حصل هذا الشر، وحصل الخلق، ووجد هؤلاء الخلق، (أُوقَعَتْ أُوالِلَهُمْ)، وأكابرهم الذين ابتدعوا هذه البدعة أوقعتهم (فِي شُبْهَةِ النَّنَويَّةِ)، أي: أن كانوا يقولون: إن العالم صادر عن اثنين، ويسمون الثانوية، حيث يدعون أن للعالم خالقان موجودان، فكانوا بذلك أشر الخلق، حيث لم يعترفوا بالخالق الواحد الذي هو الرب سبحانه وهو خالق كل شيء، فأوقعتهم في هذه الشبهة التي هي كونهم يسمونه (ثانوية)، يعني: أنهم يجعلون الخلق صادرًا عن خالقين اثنين، فهذا هو السبب، لما ادعوا أن خالق الخير واحد، وخالق الشر واحد، عند ذلك صاروا على هذه الصفة يدعون إلى الشر، فهذا مما على هذه الضة ما يدعون أنهم على صواب حيث قالوا: إن للخلق ربان، تعالى الله عن ذلك، الله تعالى هو رب



العالمين، رب الخلق أجمعين، هو الذي خلق الخلق، وقدّر أرزاقهم وقدر أعمالهم فهو الواحد القهار كما أخبر عن نفسه، فهذه عقيدة المجوس.

ثم قال - رحمه الله -:

وَإِنَّ ملاحيد الْفَلاسِفَةِ الأُلَى يَقُولُونَ بِالْفِعْلِ الْقَدِيمِ لِعِلَّةِ الْمُرادِ الفلاسفة الأُلى ؛ لأن الفلاسفة ينقسمون إلى:

[١] فلاسفة طبعين.

[٢] وفلاسفة إلهيين.

[١] الفلاسفة الطبيعيون:

وهم الذين يقولون: إن هذا الوجود وجد بالطبيعة، ولا يثبتون خالقًا، ويقولون: إن الأشياء إنما توجد بطبعها، وفيهم يقول الحافظ الحكمي في داليته:

يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا(١١)

فهؤلاء الملاحدة الذين كثروا في الزمان القديم، ووجدوا أيضًا في المتأخرين، يقولون بالفعل القديم لعلة، فيقولون: إن هذا الخلق لم يكن له مبدأ، بل لم يكن هناك مبدأ لنوع الإنسان، بل إنه قديم، وكذلك ينكرون أن تكون السَّمَ وات معدومة ثم خُلقت، وكذا الأرض، وكذا الأفلاك، وكذا النجوم، وكذا الحيوانات، وكذا نوع الإنسان عندهم أنه ليس لهذه مبدأ، بل إنها قديمة، هذا قولهم في الأزل، وهو أن وجوده بالطبيعية.

ثم يقولون كذلك أيضًا في الأبد فينكرون نهاية هذه الدنيا، ويقولون: لا يزال الناس على هذه الدنيا، ولا تزال هذه المخلوقات ثوابت على ما هي عليه،

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة الجوهرة النريدة في تحقيق العقيدة.



ويقولون: ليس لهذا الخلق نهاية، وذكر ابن كثير أنهم يقولون: إن هذا الخلق لازم باق، أرحام تدفع وأرض تبلع، هذه هي عباراتهم.

قوله:

# (يَقُولُونَ بِالْفِعْلِ الْقَدِيمِ لِعِلَّةِ)

أي: أن كل شيء قديم وليس له مبدأ، فيُقال لهم: إن هذه المخلوقات تُشاهد أنها معدومة ثم توجد، ولابد للموجود من موجد، وإذا خيف من التسلسل، انتهت إلى القول بقدم الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو القديم، وأن ما سواه فإنه حادث.

#### [٢] الفلاسفة الإلهيون:

فإنهم يقرون بوجود الخالق، ولكنهم يشابهون المجوس الطبيعيين، فيقولون: إن ليس للخلق مبدأ وليس له نهاية، وينكرون البعث بعد الموت، فيقولون: إن من مات لا يُعاد، وينكرون أن يكون هناك جنة ونار في الآخرة، بل ينكرون الآخرة، أولهم يسمونه المعلم الأول وهو (أرسطو)، كان إلهيًا ولكنه على هذه العقيدة، عقيدة الفلاسفة، ثم جاء بعده في هذه الأمة أيضًا من هم على شاكلته وعقيدته وأشهرهم (الفارابي)، ويسمونه المعلم الثاني؛ ولهذا يقول الحافظ الحكمي - رحمه الله -:

وما أرسطو ولا الطُّوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفندُ (۱) فتبرأ من طريقتهم، فهذا قولهم في الفعل القديم: أن كل شيء لم يكن له بداية.

<sup>(</sup>١) (الفندُ) أي: الخَرِف.

فيقول الناظم - رحمه الله -:

بَغَوْا عِلَّةً لِلْكُوْن بَعْدَ انْعِدَامِهِ فَلَمْ يَجِدُوا ذَاكُمْ فَصَلُّوا بِضَلَّةِ قوله:

## (بَغَوْا عِلَّةً لِلْكُون بَعْدَ انْعِدَامِهِ)

أي: حاولوا أن يجدوا علة لهذا الكون، يعنى أن يجدوا له مبدأ، وأن يجدوا له علة سبت و جوده.

قوله:

يعنى: لم يستطيعوا أن يجدوا علة، فقالوا: إنه بالطبيعة، أن الأصل إنه وجد بالطبيعة.

قوله:

(فَ ضَلُّوا يِ ضَلَّةِ)

أي: فصار ذلك القول ضلالاً كبيرًا.

٤١

2 4

24

٤٤

٥٤

٤٦

٤٧

٤٨



وَإِنَّ مبادي الشَّرِّ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ذُوي مِلْـــةٍ مَيْمُونَـــةٍ نَبُويَّــةِ وَجَاءَ ذُرُوسُ الْبَيِّنَاتِ بِفَتْرَةِ بخوضهمو فِي ذَاكُم صَارَ شِرْكُهُمْ مِنْ الْعُدْر مَرْدُودٌ لَدَى كُلِّ فِطْرَةِ وَيَكْفِيكَ نَقْضًا أَنَّ مَا قَدْ سَأَلْتَهُ عَلَيْكَ وَتَرْمِيهِمْ بِكُلِّ مَدَمَّةِ فَأَنْتَ تَعِيبُ الطَّاعِنِينَ جَمِيعَهُمْ وَتُبْغِضُ مَنْ ناواك مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ وَتَنْحَلُ مَنْ وَالاكَ صَفْوَ مَوَدَّةٍ وَحَالُهُمْ فِي كُلِّ قَوْل وَفِعْكَةٍ كَحَالِكَ يَا هَذَا بِأَرْجَح حُجَّةِ وَهَبْكَ كَفَفْتَ اللَّوْمَ عَنْ كُلِّ كَافِرِ وَكُلٌّ غَوِيٌّ خَارِج عَنْ مَحَجَةِ عَلَى النَّاسِ فِي نَفْسِ وَمَالِ وَحُرْمَةِ فَيَلْزَمُكَ الإِعْرَاضُ عَنْ كُلِّ ظَالِم

### الشرح:

قال - رحمه الله -:

وَإِنَّ مبادي السُّرِّ فِي كُلِّ أُمَّةٍ بخوضهمو فِي ذَاكُم صَارَ شِرْكُهُمْ قوله:

ذُوِي مِلَّــةٍ مَيْمُونَــةٍ نَبُويَّــةِ وَجَـاءَ دُرُوسُ الْبَيِّنَـاتِ بِفَتْــرَةِ

(وَإِنَّ مبادي السَّرِّ)

أي: كونهم خاضوا في تلك الأمور.

قوله:

(فِي كُلِّ أُمَّةٍ ذُوِي مِلَّةٍ مَيْمُونَةٍ نَبَوِيَّةٍ)

أي: كل أمة لها ملة ولها شريعة نبوية ، متى حدث الشر فيهم؟ قال: (بخوض\_\_\_\_همو فِ\_\_\_\_ ذاكُ\_\_\_م)

σ**Ω**3 •••Ω•

أي: لما خاضوا في هذه الأمور الغيبية، في العلة والمعلول، والقدم والحدوث، والانعدام وعدمه، هذه مبادئ الشر، أي: كونهم خاضوا.
فقوله:

# (بخوضهمو فِي ذَاكُم صَارَ شِرْكُهُمْ)

يعني: أنه حدث شركهم بسبب الخوض الذي نهى الله عنه وعذب أهله، الذين يقولون: ﴿ وَكُنّا غَوْضُ مَعَ ٱلْمَآتِهِ فِينَ ﴾ المدثر: ١٤٥، أي: نبحث معهم ونتكلم فيما يخوضون فيه، وقد نهى الله تعالى نبيه وأمة نبيه عن مثل ذلك، بل قال تعالى: ﴿ وَإِنَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَعُوضُونَ فِي مَا يَعْمَ عَنَهُمْ حَتَى يَعُوضُواْ فِ حَدِيثٍ غَيِّمٍ ﴾ الأنعام: ١٦٨، أي: إذا رأيتم يخوضون في هذه الأمور فابتعد عنهم، فصار شركهم بهذا الخوض.

## (وَجَاءَ دُرُوسُ الْبَيْنَاتِ بِفَتْرَقِ)

(دُرُوسُ) أي: اندرسها، (الْبَيِّنَاتِ) يعني: الحجج والعلامات والبينات التي جعلها الله تعالى علامات لمن يعتبرها، اندرست بسبب خوضهم وشركهم، (بِفَتْرَةِ)، الفترة: التي هي انقطاع الرسل، كما في قول الله تعالى: ﴿ مَدَ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا لِيَكُمْ عَلَى فَتَرَةِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ المائدة: ١٩.

ثم يقول - رحمه الله -:

قوله:

وَيَكْفِيكَ نَقْصًا أَنَّ مَا قَدْ سَأَلْتَهُ مِنْ الْعُدْرِ مَرْدُودٌ لَدَى كُلِّ فِطْرَةِ

يرد بذلك على هذا الذمي الذي يطعن في الشرع، ويحتج بالقدر، ويقول:

دَعَانِي وَسَدَّ الْبَابَ عَنِّي فَهَلْ إلَى دُخُولِي سَبِيلٌ بَيِّنُوا لِي قَضِيَّتِي يَكفيك أيها السائل نقضًا لسؤالك، وإبطالاً لما تقوله، أن الذي قد سألته من العذر مردود، ليس لك عذر عند كل ذي فطرة، أي: عند كل من له فطرة وفطنة وعقل أيًا كان، أن هذا القول مردود عليه، كلّ يرده.



ثم أخذ يذكر أمثالاً، يقول - رحمه الله -:

فَأَنْتَ تَعِيبُ الطَّاعِنِينَ جَمِيعَهُمْ عَلَيْكَ وَتَرَمِيهِمْ يِكُلَّ مَذَمَّةِ فَالطَاعنون عليك تذمهم، إذا صاريتكلمون فيك ويسبونك ويقدحون فيك، ويعيبونك فإنك تكرههم وتعيبهم، وترميهم بالمذمات، وتقول: هؤلاء تعدوا عليَّ، وهؤلاء كذبوا عليَّ وظلموني، واتهموني بكذا وكذا، فلماذا لا تحتج بالقدر؟ ولماذا لا تقول: هذا شيء مكتوب عليَّ، أنهم يذمونني، وأنهم يطعنون في ويعيبونني؟ فلاشك أن هذا دليل على أن كل عاقل ينكر ما سألت عنه، إذا كان هذا كله عن قدر فلا تعب أحدًا طعن عليك، ولا ترمهم بكل ذمة، ولا تقل: إنهم كذبوا علي، وإنهم ظلموني ونحو ذلك.

ثم يقول - رحمه الله -:

وَتَنْحَـلُ مَـنْ وَالاكَ صَـفُو مَـودَّةٍ وَتُبْغِضُ مَـنْ نـاواك مِـنْ كُـلِّ فِرْقَـةِ أَي: الذي يواليك تنحله صفو المودة، إذا كان فلان وفلان وفلان أصدقاء لك يوالونك وينصحونك ويهبونك ويخدمونك وينفعونك، فهـل تجعلهم كالذين يذمونك ويسبونك؟ لاشك أن الذين يسبونك ترميهم بكـل مذمة، وأن الذي يوالونك وينصحونك ويعطونك وينفعونك تؤثرهم بصفو مودة.

قوله:

## (وَتُبْغِضُ مَنْ ناواك مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ)

أي: كل من ناوأك وعاداك من أية فرقة فإنك تبغضه، فلماذا لا تسوي بينهم؟ إذا كان هذا كله بقدر فسوِّ بين الذين يوالونك والذين يبغضونك، واجعلهم على حدٍ سواء، هذا بقدر أحبك ونصحك ونفعك، وهذا بقدر أبغضك وأذلك وأهانك وتنقصك، فهل كل عاقل يسوي بين الذي يبغضه وبين الذي يجه ويقول: إنهم ليس لهم اختيار بل إنه قدر؟.

ثم يقول الشيخ:

وَحَالُهُمْ فِي كُلِّ قَول وَفِعْلَةٍ كَحَالِك يَا هَا يَارْجَح حُجَّةِ أَي: حال الذين يوالونك والذين يناوئونك حالهم في كل قول وفعل، مثل حالك يا هذا، ( يأرْجَح حُجَّة)، فإذا كنت تحتج بالقدر، وتدّعي أن الله تعالى هو الذي أوقعك في ذلك، فلماذا لا تسوي بين الذين يوالونك والذين يناوئونك؟ فحالهم كحالك يا هذا بأرجح حجة، ولكن العادة أنه لا يلوم ولا يحتج بالقدر إلا عند الأضرار ونحوها، كما ذكر ابن القيم في ميميته، يقول -رحمه الله-:

وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم ثم يقول الشيخ - رحمه الله -:

وَهُبُكَ كَفَفْتَ اللَّوْمَ عَنْ كُلِّ كَافِرٍ وَكُلِّ غَوِي خَارِجٍ عَنْ مُحَجَةِ أَي: إذا قدرنا - مثلاً - أنك لا تلوم الكفار، وتقول: إنهم معذورون، وأن الله هو الذي قدَّر عليهم، وأن الله هو الذي أوقعهم في هذا الكفر، وأن الله هو الذي حرك أعمالهم، وحرك ألسنتهم وأيديهم، حتى كفروا، فلا نلومهم، أن تكف اللوم عن الكفار وكذلك أن تكف اللوم عن الغواة الخارجين عن المحجة، أي: عن محجة الله تعالى، وأن تكف اللوم عن هؤلاء، وتقول: إنهم ليسوا لهم اختيار، بل إنهم ليسوا مختارين لشيء فالأصل أنهم معذورون؛ لأنهم مجبورون على ذلك.

ثم قال:

فَيُلْزَمُكَ الإِعْرَاضُ عَنْ كُلِّ ظَالِمٍ عَلَى النَّاسِ فِي نَفْسٍ وَمَالٍ وَحُرْمَةِ وَهُذَا لازم لكل من يحتج بالقدر، لازم لهم، فيقول: يلزمك أن تعرض عن كل ظالم، وأن تصوب ظلمه سواء عليك أو على غيره، ولا تقل: هذا ظالم،



بل تقول: إن هذا معذور، وأنه ليس له فعل، وليس له اختيار، وليس له قدرة، بل هو مجبور، سواءً كان ظلمه عليك أو على غيرك في نفس، أو مال، أو حرمة، وإذا اعتدى عليك فضربك، فلا تقل: هذا ظلمني، وكذلك لو جرحك أو طعنك، أو شجك، أو قطع منك عضوًا أو من غيرك، فلا تعترض عليه، ولا تقل، هذا ظالم، وهذا متعد، بل اعذره، وكل من تعدى عليك فإنك تعذره، وهكذا أيضًا من تعدى على مالك، أو مال غيرك من المسلمين، لا تقل: هذا سرق، وهذا نهب، وهذا اختلس، وهذا غصب، وهذا تعدى على مال فلان وظلمه، وأخذ ما ليس حقًا له، ولا تقل: أطلب الانتقام ممن ظلمني، أو لفلان حق على من ظلمه، وكذلك أيضًا إذا تعدى على امرأتك أو على بنتك أو نحو ذلك وفعل بها فاحشة، فلا تلمه، ولا تقل: هذا ظالم، هذا زان، هذا متعدٍ، بل عليك أن تعذره، وهل هذا صحيح أنك تعذر مثل هؤلاء؟ فكل عاقل إذا اعتدى أحد عليه فإنه لابد أن يطلب الانتقام، ويقول: أريد أَخِذًا بحقي، وقد يحتج بقول ه تعالى: ﴿ وَإِنْ عَافَيْتُمْ فَعَافِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُم بِهِ ۗ ﴾ النحل: ١٢٦]، فيقول: هذا تعدى على نفسى أو على ولدى ؟ لأجل أن ينتقم ممن تعدى عليه، وكذلك لا يعذرون من أخذ مالاً بغير حق، أو فجر بامرأة محرمة عليه، لا يعذرونه، ولأجل ذلك رتب الله العقوبات على هذا؛ كقوله تعالى: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا آنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ المائدة: ١٤٥، أي: أن من قتل فإنه يُقتل، وكذلك قال: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ اللائدة: ١٤٥، أي: من جرح فإن للمجروح حق أن يطلب حقه، وأن يطلب مثل جرحه أو قطع عضوه أو نحو ذلك، وكذلك المال، فالذي يعتدي على الأموال يعتبر ظالمًا، وقد جعل الله حد السرقة قطع اليمين، أي: أنه تُقطع يده جزاء على اعتدائه، وجزاء على



ظلمه، وكذلك رتب الله الحد على من زنى أنه يُرجم، أو يُجلد ويُغرب، ولا يقول عاقل: إن هذا مكتوب عليه، وأنه معذور فلا نعترض عليه، ولا نسيء به الظن، بل نقول: إنه معذور بهذا الفعل، لا يقول ذلك أي عاقل، ولو قال ذلك لتسلط الأشرار على الأخيار، وقتلوهم، وسفكوا الدماء ومثلوا بهم وانتهبوا الأموال، وانتهكوا الحرمات، فيحصل بذلك فساد كبير، فالله تعالى ما عذرهم، ولو كان ذلك بقضائه وقدره، كل شيء بقضاء وقدر، ولكن لابد أن الذين يتعدون بأفعال تنسب إليهم يكونون ملومين، ويستحقون العقوبة على أفعالهم، فيقول: يلزمك الإعراض عن كل ظالم، والكف عن كل كافر، وعن كل غوي، فمن ظلم الناس في أنفسهم أو في أموالهم أو في حرماتهم أو أعراضهم، فهل يليق أن يسكت المظلوم، ويقول: هذا قدره الله على "، وهذا خلق الله؟ فلا يقول ذلك إنسان معه أي عقل.



وَلا سَارِقِ مَالا لِصاحِبِ فَاقَةِ وَلا تَغْضَبَنْ يَوْمًا عَلَى سَافِكٍ دَمًا وَلا نَاكِح فَرْجًا عَلَى وَجْهِ غِيَّةِ وَلا شَاتِم عِرْضًا مَصُونًا وَإِنْ عَلا وَلا مُفْسِدٍ فِي الأَرْضِ فِي كُلِّ وجُهَةِ وَلا قَاطِع لِلنَّاسِ نَهْجَ سَبِيلِهِمْ 01 وَلا قَاذِف لِلْمُحْصَنَات بِزَنْيَةِ وَلا شَـاهِدٍ بِـالزُّورِ إِفْكُـا وَفِرْيَـةً 0 4 وَلا مُهْلِكٍ لِلْحَرْثِ وَالنَّسْلِ عَامِدًا وَلا حَساكِم لِلْعَسالَمِينَ يرشسوَةِ ٥٣ وَلا تَأْخُدُنْ ذَا جُرْمَةٍ يعُقُوبَةِ وَكُفَّ لِسَانَ اللَّوْمِ عَنْ كُلِّ مُفْسِدٍ ٤٥ عَلَى رَبِّهم مِنْ كُلِّ جَاءٍ يفِرْيَةِ وَسَهِّلْ سَبِيلَ الْكَاذِبِينَ تَعَمُّدًا ٥٥ يروه فَسَادِ النَّوْع ثَمَّ الرِّيَاسَةِ وَإِنْ قَصَدُوا إضلالَ مَنْ يَسْتَجِيبُهُمْ ٥٦

### الشرح:

متابعة لرد شيخ الإسلام على الذين يحتجون بالقدر ذكر أنه إذا كان كذلك فلا ينكرون على الكفار، ولا يلومون كل كافر، أو كل من غوى وخرج عن المحجة، ويلزمهم الإعراض عن الظلمة، من ظلم أحدًا في نفس أو مال أو عارم فيعرضون عنه ولا يلومونه.

ثم يقول - رحمه الله -:

وَلا تُغْضَبَنْ يَوْمًا عَلَى سَافِكِ دَمًا وَلا سَارِقٍ مَالا لِصَاحِبِ فَاقَةِ قَوله:

(وَلا تَغْــضَبَنْ يَوْمُــا)

أي لا تغضب، والخطاب لمن احتج بالقدر.

(عَلَــــى سَــافِكِ دَمَّــا)



أي: لو اعتدى عليك أحد وقتل أباك أو ابنك لا تغضب عليه، بل عليك أن تقول: هذا قدر وترضى بفعله وأن هذا مقدر، مع أن هذا ليس بصحيح، فإن كل من رأى أحدًا يعتدي عليه فلابد أنه يغضب، ولابد أنه يكافح عن نفسه، ولا يرضى إذا قال: هذا قدر الله، كما ذكر أن عمر بن الخطاب أتي نفسه، ولا يرضى إذا قال عمر الله، كما ذكر أن عمر بن الخطاب أي: على بسارق فأمر بقطع يديه، فقال عمر الله للسارق: «ما حملك؟» أي: على السرقة، قال السارق: «قضاء الله» أي: إنه مكتوب علي، وهذا قدر الله، فقطع يده، وقال: «هذه للسرقة»، وجلده وقال: «هذه لكذبك على الله» (۱)، فشيخ الإسلام يقول:

## (وَلا سَارِقٍ مَالا لِصَاحِبِ فَاقَةِ)

أي: لا تغضب على سارق المال، ولو كان المسروق منه محتاجًا إلى ماله، وصاحب فاقة وشدة، اعتدى عليه إنسان واختلس ماله وتركه فقيرًا لا شيء معه، فهل ترضى بذلك وتوافق على هذا السارق؟ فإنك إذا احتججت بالقدر، أنكر عليك الناس، عرفوا أن هذا السارق ومن أشبهه عليهم عتاب شديد؟ لكونهم تعدوا على المسلمين وظلموهم، وكذلك من يحاول ضربك بأي شيء كما نُقل: أن إنسانًا أعمى كان عنده عبد له مملوك يقوده، وتعمد ذلك العبد أن يسقطه في حفر وفي مرتفعات، والأعمى الضرير لا يدري حتى يسقط في تلك الحفر، فأخذ يلوم عبده، فاحتج عليه بالقدر، وأن هذا قدر لا تلمني على شيء مقدر، فعند ذلك تغافله وضربه ضربة شديدة بالعصا، فأخذ يلومه: يا سيدي كيف تضربني هذه الضربة؟ فقال: هذا قدر، أنت تقول إنك تسقطني سيدي كيف تضربني هذه الضربة؟ فقال: هذا قدر، أنت تقول إنك تسقطني

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا الأثر الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص٣١٧)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٦٩/٢).



في الحفر بقدر، وأنا ضربتك بقدر، فلا تلمني؛ لأنه شيء مقدر.

ثم يقول شيخ الإسلام:

وَلا شَاتِم عِرْضًا مَصُونًا وَإِنْ عَلا وَلا نَاكِحٍ فَرْجًا عَلَى وَجْهِ غِيَّةِ

أي: لا تغضب على مثل هؤلاء الذين يشتم أحدهم العرض المصون، يعني: يغتاب غيره ويقدح فيه، ويهتك عرض إنسان مصون لم يعتلِ على شيء، ولو كان ذلك الشاتم تعدى عليه فلا تشتمه، ولا تعتب عليه فعله، ولا تغضب من فعله، ولا تنكر فعله؛ لأنه قد يحتج بالقدر، ويقول: شتمي له مقدر، لست أنا الذي فعلته بل مكتوب عليّ، فأنت إذا شتم عرضك، أو قدح فيك، أو قدح في نسبك أو نحو ذلك، فهل ترضى وتوافق على ذلك؟ الواقع أن من سبك فإنك تسبه، وهذا جائز؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَيَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواعَيْهِ بِيغِيْلِ مَاعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ الشورى: ١٩٤، فأما أن يقول: رضيت بشتمهم لي ولو انتهكوا عرضي، وأنا قد أصبحت مصونًا عرضي، والإنسان يُثاب على صيانة عرضه، ومع ذلك يشتمونه ويقدحون فيه، والعادة أنه لا يرضي، بل يطلب القصاص، أو يطلب إقامة الحد أو نحو ذلك.

قوله:

# (وَلا نَاكِحٍ فَرْجًا عَلَى وَجْهِ غِيَّةِ)

أي: على وجه الغي الذي هو الزنى، أي: لا تنكر على الذي وطئ فرجًا حرامًا، ولا تلمه ولو زنى بأمك أو بأختك أو بابنتك أو زوجتك، وذلك لأنه قد يحتج بما تحتج به، فيقول: إن هذا مقدر عليّ، إنه مكتوب عليّ، وإنني ما أتيت بشيء من عندي، الله تعالى هو الذي كتبه عليّ، ولا حيلة لي في رد



ما كتبه الله، هل تقول ذلك؟ لاشك أنك تنكر عليه وتحاول قتله؛ لأنه فجر بمحرمك الذي تغار عليه.

يقول - رحمه الله -:

وَلا قَاطِعِ لِلنَّاسِ نَهْجَ سَبِيلِهِمْ وَلا مُفْسِدٍ فِي الأَرْضِ فِي كُلِّ وِجْهَةِ

أي: لا تغضب على قاطع الطريق الذي يعترض للناس في الطرق، ثم يسفك الدماء، وينتهب الأموال، ويزني بالفروج، ويقتل الأنفس، مع أن الله تعالى قد ذكر جزاءهم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاوًا الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسَعَوْنَ فِي تعالى قد ذكر جزاءهم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاوًا الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسَعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَمَّلُوا أَوْ يُصَكَلِّوا أَوْ تُعَمَّلُوا أَوْ تُعَمِّلُوا أَوْ تُعَمِّلُوا أَوْ يُصَادِّا أَوْ يُصَادِ أَوْ يُصَادُ أَوْ يُعْمَلُوا أَوْ تُعَمَّلُوا أَوْ تُعَمَّلُوا أَوْ تُعَمِّلُوا أَوْ يُعْمَلُوا أَوْ يُعْمَلِوا أَوْ يَعْمَلُوا أَوْ يُعْمَلُوا أَوْ يَعْمَلُوا أَوْ يُعْمَلُوا أَوْ يُعْمَلُوا أَوْ يُعْمَلُوا أَوْ يُعْمَلُوا أَوْنَ لَهُ عَلَيْهُم أَنْ الله الله عليهم أَنْ الطريق ويقتلون من القروم عليهم إذا قالوا: هذا قدر ، يجلسون في الطرق ويقتلوا: هذا قدر ، يعليهم إذا قالوا: هذا قدر ، ولا يجوز على قولكم المدافعة لهم:

## (نَهْ جَ سَ بِيلِهِمْ)

السبيل هو: الطريق، يقطعون الطريق، وقد يحتجون بالقدر فيلزمك أن توافقهم على ذلك، والشك أن هذا خطأ بين.

ثم يقول:

# (وَلا مُفْسِدٍ فِي الأَرْضِ فِي كُلِّ وِجْهَةِ)

يعني: الذين يفسدون في الأرض في كل وجهة اتركهم يفسدون بأي نوع من الفساد، يتلفون الأموال - مثلاً - ويفسدون الشوارع، يحرفون فيها فرجًا تؤدي بمن سلكها إلى المهلاك ونحو ذلك، أو أي نوع من أنواع الفساد بقتل أو بنهب أو ضرب أو نحو ذلك، والله تعالى قد نهى عن الفساد بقوله تعالى: ﴿ وَلَا



نُفَسِدُوا فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ١٥٦، وهؤلاء يحتجون بالقدر على فعل المفسد، فيقولون: لا يُلام من أفسد، وقد ذكر الله أن الإفساد من صفات المنافقين، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّا غَنُ مُصْلِحُوك ﴾ [البقرة: ١١]، هذه مقالة المنافقين، فاللذين يبيحون الفساد في الأرض أشبهوا المنافقين، كأنهم يقولون: مَنْ أفسد في الأرض بأي نوع من الفساد فلا لوم عليه ؛ لأنه ما أقدم على شيء من قبل نفسه بل مكتوب عليه أو مكره على ذلك.

قال الشيخ - رحمه الله -:

وَلا شَاهِدِ بِالزُّورِ إِفْكًا وَفِرْيَةً وَلا قَساذِف لِلْمُحْسِطَنَات بِزَنْيَةِ أَي: لا تغضب على شاهد الزور ولو كان شاهدًا بالإفك أو بالفرية أو بالكذب، وشهادة الزور هي: أن يشهد وهو كاذب، ويترتب على شهادته بالكذب، وشهادة الزور هي: أن يشهد وهو كاذب، ويترتب على شهادته إحلال حرام أو تحريم حلال، أو قتل نفس معصومة، أو أخذ مال أو نحو ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِي لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَلِنَا مَرُّوا بِاللّهِ مَوْلَ اللهِ مَا الله تعالى: ﴿ وَاللّذِي لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَلِنَا مَرُّوا بِاللّهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٧٦)، ومسلم (٨٧) من حديث أبي بكرة ﷺ.



(لَنْ تَزُولَ قَدَما شَاهِدِ الزُّورِ حتى يُوجِبَ اللَّهُ له النَّارَ)(١)، نعوذ بالله، فأنت لا تغضب على شاهد الزور، ولا على الأفاك الأثيم، ولا على المفتري، والفرية هي: الكذب الصريح.

قوله:

## (وَلا قَــاذِفَ لِلْمُحْـصَنَاتِ بِزَنْيَـةِ)

أي: ولا تغضب أيضًا على القاذف للمحصنات، الذي ذكر الله عقوبته بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّيْنَ بَرُونَ الْمُعْمَنَتِ ثُمّ لَرَ بَأَوْلَ بِأَرْبَا فَإِرْبَعَ شُهَدَةً الْمَالِمُ مُنَافِلًا لَمْ مَهُدَةً اللَّهُ الْمَعْمَنِينَ جَدَةً وَلا نَقْبَلُوا لَمْمُ مَهُدَةً اللَّهُ الْفَيْ يَرْبُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَكُذَلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ يَرُبُونَ وَلَيْتِكَ مُمُ النَّسِيقُونَ ﴿ وَالنَّورِ: ٢٣ ] وعيد شديد، المُعْمَنَتِ النَّفِينَتِ المُولِقِ اللَّهُ عَلَيْ مُ اللَّهِ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣] وعيد شديد، وفي الحديث قال النبي على الجنتنبوا السّبع المُولِقاتِ» وذكر منهن: ﴿ وَقَدْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ النَّفَافِلاتِ ) (١) ، فأنت أيها المحتج بالقدر لا تغضب على المُحصنات بالزني وهو كاذب، فلا لوم عليه ؛ لأنه على طريقته، وسوف يقول: هذا مقدر علي ليس لي اختيار، فتكون قد أوقعته فيما حرم وسوف يقول: هذا مقدر علي ليس لي اختيار، فتكون قد أوقعته فيما حرم الله، وأبحت له هذا الأمر.

قال الشيخ - رحمه الله -:

وَلا مُهْلِكِ لِلْحَرْثِ وَالنَّسْلِ عَامِدًا وَلا حَساكِم لِلْعَسالَمِينَ بِرِشْسوَةِ أَي: لا تغضب على الذي يحرق ويهلك الحرث والنسل عامدًا ؛ لأنه قد يحتج بالقدر، والله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۳۷۳)، وأبو يعلى (۳۹/۱۰)، والحاكم (٩٨/٤) وصححه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه



قوله:

# (وَلا حَاكِم لِلْعَالَمِينَ يرِشْوَقِ)

أي: كذلك لا تغضب على من يحكم بين الناس ويأخذ الرِشوة، وقد ورد أن النبي على الله الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ)(1)، والرِشوة: أخذ المال لمجرد الحكم بالباطل، أو لمجرد الميل مع صاحب الرشوة الذي بذلها، وتقديمه على غيره، ونحو ذلك؛ لأجل مال دفعه، فأنت إذا رأيت الحاكم الذي يحكم بالرشوة فلا تغضب عليه، وذلك لأنه قد يحتج بالقدر ويقول: هذا مكتوب علي وليس لي حيلة، ولا أقدر على أن أترك ذلك، وهو شيء واقعي ليس لى فيه حيلة، فلك أن تعذر مثل هؤلاء كلهم.

يقول - رحمه الله -:

وَكُفَّ لِسَانَ اللَّوْمِ عَنْ كُلِّ مُفْسِدٍ وَلا تَأْخُدُنْ ذَا جُرْمَدةٍ يعُقُوبَدةِ



أي: كف لسانك عن كل مفسد، ولا تغضب عليه، وأقره على فساده، أيًا كان ذلك الفساد حتى ولو قتل، وسرق، وانتهب، وسكر، وزنى، وأفسد بما يقدر عليه من الفساد، كف اللسان عنه، لا تلمه ولا تنكر عليه؛ لأنه على قاعدتك معذور؛ لأنك تحتج بالقدر.

قوله:

## (وَلا تَأْخُدُنْ ذَا جُرْمَةٍ بِعُقُوبَةِ)

أي: أيًّا كان ذلك المجرم إذا وقع في إجرام، وقع في ذنب مع المجرمين فلا تعاقبه، ولا تأخذه بأي عقوبة ؛ لأنه على قولك معذور ؛ لأنه ما فعل إلا شيئًا مباحًا له، فلا تأخذه بأي عقوبة أيَّا كان ذلك الإجرام، ولو كان هدمًا، أو قطعًا، أو قتلاً، أو إتلافًا للحرمات، أو إفسادًا في الأرض، أي نوع من أنواع الإجرام لا تقل: إن عليه عقوبة، بل اتركه يفعل ما يشاء على قاعدتك أنه قد قدر عليه، وأنه لا حيلة له، وأنه مجبور على هذا الفعل.

ثم يقول - رحمه الله -:



يعتبر كافرًا؛ لأنه تعمد الكذب على ربه، وافترى على الله فرية عظيمة، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَنَجْمَلُ لَمَّنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَانِينَ ﴾ [آل عمران: ٦١]، إذا كذب على مقعدهُ من النار)(١)، وهذا وعيد شديد، فالكذب على النبي على من أكبر الكبائر؛ لأنه بهذا الكذب يحل الحرام، ويحرم الحلال، ويفتري على الله، وعلى نبيه ﷺ، وكذلك أيضًا الكذب على الله، أكبر وأكبر، فإذا افترى على الله، وأدخل في الشرع ما ليس منه، وغير شيئًا من الأحكام، وزاد في الشريعة ما ليس منها، أو نقص أو حرف الكلم عن مواضعه، أو قال على الله ما لم يقل، أو عارض كلام الله بأي نوع من المعارضة، فإن كل ذلك على معتقدكم لا إثم فيه، أي: الأصل أنه مباح لا حرج فيه، فأنت أيها المحتج بالقدر سهل السبيل لمؤلاء الكذابين على ربهم، ولو جاؤوا بأكبر الفرية، ولو افتروا على الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَنَّ أَظَلَهُ مِنَّ أَفَلَهُ مِنَّ أَفَلَهُ مِنَّ أَلْلَهُ مِنَّ أَلْم يعني: تعمد الفرية التي هي الكذب، لا أحد أظلم من أهل الفرية، فيلزمك أن تسهل لمؤلاء المفترين أمرهم، وتجعل افتراءهم ليس فيه إثم ولا عقوبة ؛ لأنهم قد يحتجون كما تحتج أنت بهذا القدر.

وكل هذه الأشياء دليل على أن الله تعالى مكن العباد، وجعل لهم قدرة على المعاصي، يُعاقبون عليها إذا فعلوها باختيارهم، فدل على أن لهم قدرة على الطاعات يُثابون عليها، وهذه القدرة خاضعة لقدرة الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٠)، ومسلم (٣) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) في سورة الأنعام: الآية (۲۱)، والآية (۹۳)، وسورة هود: الآية (۱۸)، وسورة العنكبوت: الآية
 (٦٨)، وسورة الصف الآية (٧).

تعالى، فالأصل أن الله هو الذي قدّر المقادير كلها، وجعل لكل استطاعة يزاول بها الأعمال، ومكنه من هذه المزاولة، فإن عمل أعمالاً سيئة كالكفر والشرك والمعاصي والبدع وأصر عليها واستمر عليها، فإنه يعتبر ملومًا، قد يعاقبه الله تعالى عمل يستحقه من العقوبة، وقد يوفقه الله تعالى للتوبة والإقلاع عن هذه الذنوب وما أشبهها، وكذلك أيضًا مكن العباد الصالحين، وأقدرهم على الأعمال الصالحة، وإن كانت قدرتهم خاضعة لقدرته، ولكنها تُضاف إليهم، فالعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم، ولهم إرادة، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم، فهذا مما يُرد به على هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي كما في قول هذا المعترض:

أَيَا عُلَمَاءَ اللهِ يِن فِمِّيُ دِينكُمْ تَحَيَّرَ دُلُوهُ بِأَوْضَح حُجَّةٍ إِذَا مَا قَضَى رَبِّي بِكُفْرِي بِزَعْمِكُمْ وَلَمْ يَرْضَهُ مِنِّي فَمَا وَجْهُ حِيلَتِي فَمَا وَجْهُ حِيلَتِي فَاجَابِهِ الشيخ - رحمه الله - بهذا الجواب المتين.

قوله - رحمه الله -:

وَإِنْ قَصَدُوا إضلالَ مَنْ يَسْتَجِيبُهُمْ يَسْتَجِيبُهُمْ يَسْتَجِيبُهُمْ يَسْتَجِيبُهُمْ يَسْتَجِيبُ لهم فهم بزعمك معذورون، إي: إذا قصدوا بالكذب إضلال من يستجيب لهم فهم بزعمك معذورون، ولو قصدوا إضلال الناس، ولو راموا فساد النوع الإنساني، ولو قصدوا الرئاسة على الناس، فاعتذر عنهم وقل: إن هذا مكتوب عليهم ؛ لأنهم عملوا هذا بقدر، ولو أضلوا الخلق، ولو أفسدوا في الناس، ولو قدر بذلك أن يكونوا رؤساء، وأن يكونوا أكابر فيقتلون، ويفسدون وينتهبون، ويفعلون الفواحش ونحو ذلك، لا لوم عليهم على زعم من يحتج بالقدر.

فَأُغُرِقَ فِي الْيَمِّ انْتِقَامًا يغَضْبَةِ وَّآخَــرَ طَــاغ كَــافِر ينُبُــوَّةِ وَقَوْم لِنُوح ثُمَّ أَصْحَابِ الايْكَةِ مِنْ الأَنْسَاءِ مُحْييًا لِلسَّريعَةِ وَنَىالُوا مِنْ الْعَاصِي بَلِيغَ الْعُقُوبَةِ وَلَحْظَةِ عَيْن أَوْ تَحَرُّكِ شَعْرَةِ وَكُـلٌ حِـرَاكٍ بَـلْ وَكُـلٌ سَـكِينَةِ كَمَا أَنْتَ فِيمَا قَدْ أَتَيْتَ بِحُجَّةٍ فِعَالَ رَدًى طُرِدًا لهذي الْمَقِيسَةِ عَنْ النَّاسِ طُرًّا عِنْدَ كُلِّ قَبِيحَةِ؟ وَتَرْكُ الْوَرَى الإِنْصَافَ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ

فَأَغُرِقَ فِسِي الْسِيَمُ انْتِقَامُسا يغَسَصْبَةِ

وَجَادِلْ عَنْ الْمَلْعُونِ فِرْعَوْنَ إِذْ طَغَى وَكُــلٌ كَفُــور مُــشْركِ بإلَهــهِ كَعَادٍ ونمروذ وَقَوم لِمالِح وَخَاصِمْ لِمُوسَى ثُمَّ سَائِرٍ مَنْ أَتَى ٦. عَلَى كُونِهِمْ قَدْ جَاهَدُوا النَّاسَ إِذْ بَغَوْا 11 وَإِلا فَكُلُ الْخَلْقِ فِي كُلِّ لَفْظَةٍ 77 وَبَطْشَةِ كَفِّ أَوْ تَخَطِّي قَدِيمَةٍ 74 همو تَحْتَ أَقْدَارِ الْإِلَهِ وَحُكْمِهِ 78 وَهَبْكَ رَفَعْتَ اللَّوْمَ عَنْ كُلِّ فَاعِلِ فَهَلْ يُمْكِنن رَفْعُ الْمَلام جَمِيعِهِ 77 وَتَرْكُ عُقُوبَاتِ الَّذِينَ قَدْ اعْتَدَوْا

### الشرح:

قوله - رحمه الله -:

وَجَادِلْ عَنْ الْمَلْعُونِ فِرْعَوْنَ إِذْ طَغَى فرعون طغى وبغى، وتكبر وتجبر وقال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلآَغَانَ ﴾ [النازعات: ٢٤، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِف ﴾ [القصص: ٣٨]، وأضله الله تعالى بحكمة، ومع ذلك فإن أفعاله تُنسب إليه، فعلى تقديرك أنت أيها القدري، أيها الجبري، جادل عنه، وقل: إنه معذور، وإنه لا لوم عليه، وأن الله هو الذي ظلمه عندما

أغرقه في اليم، في قـول الله تعـالى: ﴿ وَفِ مُوسَىٰ إِذَ أَرْسَلَنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَننِ تُبِينِ ۞ فَتَوَكَّى بِرَكِيهِـ



وَقَالَ سَعِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ الْمَا فَالَهُ وَيَحُونُهُ فَنَدَنَهُمْ فِ ٱلْمَعَ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ االذاريات: ٣٨ - ١٤٠، جادل عنهم وقل: إنهم مظلمون، وأن الله قد ظلمهم عندما أغرقهم ؛ لأنهم ما فعلوا شيئًا من أنفسهم، بل هم مجبورون على هذا الفعل.

ثم يقول - رحمه الله -:

وَكُلُ كُفُ ور مُ شُرِكِ بِإلَهِ فِي وَآخَ رَطَاعَ كَافِر بِنَبُ وَقَا أَي: جادل عن الكفار، وعن المشركين الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى، وعن كل الطغاة، وعن المكذبين للرسل، وقل إنهم معذورون؛ لأنهم مُقدر عليهم، ومجبورون على مقالاتهم، ولا حيلة لهم، فهم معذورون، ولو أشركوا، ولو دعوا مع الله آلهة أخرى، ولو خالفوا ما خلقهم الله تعالى له من قوله: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَلِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فعبدوا غير الله، واتخذوا آلهة من دون الله تعالى، يدعونهم، ويصرفون لهم خالص العبودية، ولو طغوا وبغوا، ولو كذبوا الأنبياء، ولو قالوا للنبي على: ساحر أو مجنون، ولو قالوا: ﴿ مَا هَذَا إِلّا رَبُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُكُمْ عَاكانَ يَعَبُدُ مَا الله عَلَى الله معذورون على معتقد هؤ لاء الجبرية.

ثم مثَّل بقوله - رحمه الله -:

كَعَادٍ ونم روذ وَقَوْمٍ لِ صَالِح وَقَوْمٍ لِنُوحٍ ثَمَّ أَصْحَابِ الاَيْكَةِ أَي: هؤلاء ذكر الله أنه عاقبهم.

قوله:

## (كَعَـــادٍ)

أي: قد ذكر الله أنه أهلك عاد الأولى، بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْ عَن يَوْمِ خَيْنِ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ١٩].



قوله:

### (ونمـــروذ)

قوله:

# (وَقَرِوم لِصَالِح)

وهم ثمود، أرسل عليهم صيحة واحدة، قال تعالى: ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمُ السَّحَدُونَ ﴾ [الأعـــراف: ٧٨]، ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴾ [الأعــراف: ٧٨]، وقال: ﴿ فَكِفَكَانَ عَذَافِ وَلَذَ إِنَّ الْمَاسَاعَلَيْمِ صَيْحَةً وَعِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ اللَّحَظِرِ ﴾ [القمر: ٣٠ - ٣١]. قوله:

# (وَقَدوم لِنُدوح)

وكذلك قوم نوح - عليه السلام - أغرقهم الله تعالى، وأنجى نوحًا عليه السلام - ومن معه، قال تعالى: ﴿ فَأَجْنَنَهُ وَمَن مَعَهُ فِ اللهُ لِلهِ السَّمْوُنِ اللهُ مُمَّ أَغْرَقَنَا بَعَدُ الْبَاقِينَ ﴾ السلام - ومن معه، قال تعالى: ﴿ فَأَجْنَنَهُ وَمَن مَعَهُ فِ اللهُ لِللهِ السَّمِنة وأرواحهم للحرق، أغرق الله كل من على الأرض إلا أصحاب السفينة.

قوله:

# (أسم أصحاب الايكسة)



وهم قوم شعيب - عليه السلام - فإنهم كذبوا شعيبًا - عليه السلام - فكانوا يبخسون المكيال والميزان، ويحتجون بأن هذا جائز لهم التصرف في أموالهم، وقسالوا: ﴿ يَنشُعَيْبُ أَمَازَتُكَ تَأْمُ كَ أَن نَتْكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاوَنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آمَوَلِنَا مَا نَشَتُوا ﴾ [هود: ١٨٧]، أي: أتنهانا عن بخس الكيل والوزن، وعن عبادة المعبودات التي يعبدها آباؤنا، ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَآخَدُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ الظَّلَةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٨٩].

وقد قص الله تعالى قصص عاد وغمود وقوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط، الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين، وذكر عقوباتهم، فعلى القدرية أن يعتذروا عنهم، وأن يقولوا: إنهم معذورون، إنهم ما فعلوا شيئًا من قبل أنفسهم، بل الأصل أنهم مجبورون على ذلك، ومكرهون عليه لاحيلة لهم، فيعتبر الله تعالى قد ظلم هؤلاء، وإذا عذبهم في النار فإنهم عذبهم – على تقدير الجبرية – ظالمًا لهم نعوذ بالله.

ثم يقول:

وَخَاصِمْ لِمُوسَى ثُمَّ سَائِرِ مَنْ أَتَى مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مُحْيِيًا لِلسَّرِيعَةِ

أي: أنبياء الله تعالى الذين جاؤوا محيين للشريعة، عليك أيها القدري أن تخاصم، وأن تنكر عليهم، وأن تبين للناس أن يعملوا ما يشاؤون، وأنهم إذا عملوا عملاً فإنهم معذورون، لاموا الأنام ولا استطاعة لهم على شيء من الأمور، بل الأصل أنهم من المكرهين، قد أكرهوا على أعمالهم، فلماذا تنكر يا موسى على فرعون وعلى بني إسرائيل أفعالهم، ولماذا تنكر يا هود، ويا صالح، ويا نوح، ويا شعيب، ويا لوط، وسائر الأنبياء، ولماذا تنكر يا إبراهيم على قومك وتحطم معبوداتهم، فإنهم ما عبدوها بأنفسهم، وإنما



أكرهوا على ذلك، فعليك أن تعذرهم، فهؤلاء الجبرية يعتبرون خصومًا لله تعالى، وكذلك خصومًا لأنبيائهم، الذين أرسلهم الله ليبلغوا رسالته، فعليك أن تنكر عليهم.

ثم قال:

عَلَى كَوْنِهِمْ قَدْ جَاهَدُوا النَّاسَ إِذْ بَعُواْ وَنَالُوا مِنْ الْعَاصِي بَلِيغَ الْعُقُوبَةِ أَي: هل تنكر على موسى ومن معه من الأنبياء ومن قبله ومن بعده، تقول: لماذا تجاهدون الناس، والناس أحرار في أعمالهم، أو الناس لا يفعلون شيئًا بل أعمالهم كلها مكتوبة، ومجبرون وملجؤون عليها، فلا تجاهدوا في سبيل الله كل من بغى وطغى وتجبر واعتدى، ولا تدعوهم إلى التوحيد، ولا تنكروا عليهم الشرك، ولا تبينوا لهم آثار المعاصي، ولا تنكروا عليهم ما وقع من هذه المعاصي، وهذه المحرمات، فإنهم معذورون على تقديركم لم يفعلوا شيئًا، إنما أفعالهم التي فعلوها كلها ملزمة عليهم، وملجؤون عليها لا حيلة لهم في ردها، هذا على تقدير هؤلاء الذين هم القدرية المجبرة، ولكنهم لا يقولون ذلك لمن اعتدى عليهم، فمن ضربهم لم يقروه ولم يوافقوه على ذلك، ولم يقولوا: أنت مقدر عليك، بل الأصل أنهم يضربونه، وأنهم يعاتبونه ويقولون: لماذا فعلته؟ فلو احتج بالقدر ما قبلوا ذلك منه، ولذلك يقول ابن القيم – رحمه الله – في الميمية كما سبق:

وعند مراد الله تفنى كميت وعند مراد النفس تسدي وتلحم وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا ظهيرًا على الرحمن للجبر تزعم أي: أنك إذا خالفت ما أمرت به تحتج بالقضاء والقدر، وتزعم أنك مجبور، ولا تعذر من اعتدى عليك، ولهم قصص في ذلك مشهورة، ذكر كثيرًا منها



العلماء في مؤلفاتهم، كابن القيم - رحمه الله - في كتابه الكبير الذي ألفه فيما يتعلق بالقضاء والقدر وسماه (شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل)، وكذلك لشيخ الإسلام - رحمه الله - رسائل في بيان القضاء والقدر، قد طبعت في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، والذي طبعت فيه هذه القصيدة.

وعلى كل حال: فإن الأصل أن المسلمين يفعلون ما أمرهم الله به، ويعلمون أن الله تعالى هو الذي يعينهم، ويسددهم ويقويهم، وإذا وقعوا في معصية فلا يحتجون بالقدر، بل يعرفون أن أنفسهم ظالمة ؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابُكَ مِن مَتِ فَنَ فَينَ فَنِيكَ ﴾ النساء: ١٧٩، أي: السوء والعقوبة التي تأتيك بسبب أعمالك السيئة، والمعاصي التي تفعلها أنت تلام عليها، وتعاقب على فعلها ؛ لأنها من نفسك ؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَمَنَبُ صُمِيبَ وَفِيما فَعلها ؛ لأنها من نفسك ؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَمَنَبَ صُمِيبَ وَفِيما الله تعالى: ﴿ وَمَا أَمَنَبُ مُومِيبَ وَفِيما الله تعالى: ﴿ وَمَا أَمَنَ مُومِيبَ وَفِيما الله تعالى: ﴿ وَمَا أَمَنَهُ مَنْ مُومِيبَ وَفِيما الله تعالى: ﴿ وَمَا أَمَنَهُ مَنْ مَنْ مَا الله تعالى الله تعالى: ﴿ وَلَمُ مَنْ أَقُلُ مُومِن عِندِ أَنفُسِكُمْ وَالله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى: ﴿ وَلَوْمُونُ وَلُومُونُ وَلُومُونُ وَلُومُونُ وَلُومُونُ الله تعالى الله تعالى عمران: ١٦٥، أي: لوموا أنفسكم، كما يقوله الشيطان لأهل النار: ﴿ فَلَا تَعْمَلُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ إِنَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ الله مَنْ وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ الله الله ، وَمَنْ وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ الله . (نا عِبَادِي إنما هُ وَمَنْ وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ الله ) (١٠)

ثم يقول الشيخ - رحمه الله -:

وَإِلا فَكُلُّ الْخَلْقِ فِي كُلِّ لَفْظَةٍ وَبَطْشَةِ كَفٌّ أَوْ تَخَطِّي قَدِيمَةٍ همو تَحْت أَقْدَار الإِلَهِ وَحُكْمِهِ

وَلَحْظَةِ عَدِينٍ أَوْ تَحَدُّكِ شَعْرَةِ وَكُلِّ شَعْرَةِ وَكُلِّ سَكِينَةِ وَكُلِّ سَكِينَةِ كَمَا أَنْتَ فِيمَا قَدْ أَتَيْتَ يِحُجَّةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر ١٠٠٠



لاشك أن الخلق في كل ما يقولونه، وما يتلفظون به، وكذلك كل لحظاتهم التي ينظرون إليها، وأيضًا كل تحرك شعرة منهم، وكل بطشة كف، يعني: إذا بطش أحدهم بكفه أو كذلك خطوة يتخطاها بقدمه، وهكذا أيضًا كل حركة يتحركها، أو كل سكينة يسكنها، كل ذلك:

# (تَحْستَ أَقْدَارِ الإِلْهِ وَحُكْمِهِ)

أي: أنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، فاللفظات والحركات والخطا والبطش والسكينة والأعمال سيئات أو حسنات، كلها خاضعة لقدر الله تعالى وحكمه:

#### (كُمَا أَنْتَ فِيمَا قَدْ أَتَيْتَ بِحُجَّةِ)

ولكن لله الحجة، قال تعالى: ﴿ قُلْ فَلِلَهِ الْمُنْهُ الْبَلِغَةُ ﴾ يعني: على عباده ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهُ مَنَ كُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الأنعام: ١٤٩، لكن من حكمته أنه أعطاهم قوة، وأعطاهم قدرة، يستطيعون بها مزاولة الأعمال؛ فلأجل ذلك يعاقبهم على الأعمال السيئة التي فعلوها، ويثيبهم على الحسنات التي عملوها، مع أنها واقعة كلها بقدر الله، لا يكون شيء إلا بقدر الله، ولله تعالى حكمة فيها، لله حكمة في أن مكن الكفار من الكفر، والمبتدعة من البدع، والعصاة من المعصية ومن عمل الذنوب، ولكن لا يحتجون بذلك، وقد ذمَّ الله الذين يحتجون بقولهم: ﴿ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَنْمَرَكَنَا وَلَا حَلَيهم لما قالوا ذلك، وذكر أنه هو الذي أمرهم ونهاهم ومكنهم وأعطاهم فلا يفعلون إلا ما أمرهم الله تعالى به، وكلفهم به.

ثم يقول - رحمه الله -:

وَهَبْكُ رَفَعْتَ اللَّوْمَ عَنْ كُلِّ فَاعِلِ فَهَلْ يُمْكِنن رَفْعُ الْمَلام جَمِيعِهِ

فِعَالَ رَدًى طَرْدًا لهذي الْمَقِيسَةِ عَنْ النَّاسِ طُرَّا عِنْدَ كُلِّ قَبِيحَةِ



أي: هب أنك رفعت اللوم عن كل فاعل ردى، طردًا لهذه المقيسة التي هي إنكارك للوم من عصى، بل تقول: لا يُلام العاصي، تنكر على من لام المعاصي والعصاة، فهب أنك رفعت اللوم عن كل من فعل رداءً، أو عن كل من فعل سيئة، طردًا لهذه المقيسة، فهل يمكن أن نرفع الملام عن الزاني ونقول بقدر؟ عن القاتل ونقول بقدر؟ لا يمكن ذلك، وقد ذكر أن رجلاً سرق وجيء به إلى عمر بن الخطاب وعزم على قطع يده فقال ذلك السارق: إن هذا بقدر الله، كيف تقطعونني وقد قدر الله علي ذلك؟ فقال عمر الله، ونحن فقطع يدك بقدر الله، ونحن

ولما أقبل عمر الله إلى الشام وذكر له وقوع الطاعون بالشام عزم على الرجوع، فقال له أبو عبيدة بن الجراح الله أفرارًا من قَدَرِ اللّه إلى قَدَرِ اللّه أبا عُبَيْدَة، نعم نَفِرُ من قَدَرِ اللّه إلى قَدَرِ اللّه إلى قَدَرِ اللّه الله عني عن قدر الله تعالى قدّر لنا هذا الرجوع الذي نرجعه، ومع ذلك فإنه لا يغني عن قدر الله الو هربنا وقدر الله علينا مرضًا، أدركنا ذلك المرض. كما ذكر أن بعض البصريين هرب من الطاعون، فركب حمارًا له، ومضى بأهله نحو سفوان (٣)، فسمع حاديًا يحدو خلفه بقول:

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٢٣٤/٣)، وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (ص١٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) سفوان: ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. انظر: معجم البلدان (٢٢٥/٣).



لــن يــسبق الله علــى حمـار ولا علـــى ذي ميعـــة طيــار أو يـأتي الحتـف علــى مقـدار قـد يـصبح الله أمـام الـساري<sup>(۱)</sup> فلحقه الطاعون ومات.

ثم يقول - رحمه الله -:

وَتَرْكُ عُقُوبَاتِ الَّذِينَ قَدْ اعْتَدَوْا وَتَرْكُ الْـوَرَى الإِنْـصَافَ بَـيْنَ الرَّعِيَّةِ

أي: هل يمكن أن نترك العقوبات للذين تعدوا كقطاع الطريق، ونقول: إنهم معذورون، مع أن الله تعالى قال: ﴿ إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُعَمَّلُوا أَوْ يُصَكِبُوا ﴾ [المائدة: ٣٣]، فهل نترك عقوبتهم؟ وهل نترك الورى؟ أي: نترك لهم أخذ حقهم، والإنصاف لهم من المعتدي، ونقول: إن هذا المعتدي قد قدر عليه، ولا لوم عليه فيما فعله؟ فنترك أخذ الحق من الظالم، ونبيح له أن يظلم ولا ننصف الرعية، ولا ننتقم لهم؟ لاشك أن هذا نشر للفساد في الأرض، وترك للناس يظلم بعضهم بعضًا، ويعتدي بعضهم على بعض.

<sup>(</sup>١) ذكر هذه القصة ابن جرير الطبري في تاريخه (٤٨٩/٢)، وابن عبد البرفي التمهيد (٢) (٢١٤/٦).

وَلا يعْقَبَنْ عَادٍ يمِثْلُ الْجَرِيَةِ فَلا تَسْمَنَنْ نَفْسٌ وَمَالٌ بِمِثْلِهِ قُبُولٌ لِقُول النَّذْل مَا وَجُهُ حِيلَتِي وَهَلْ فِي عُقُولِ النَّاسِ أَوْ فِي طِبَاعِهِمْ صَهِيٍّ وَمَجْنُون وَكُلِّ بَهِيمَةِ وَيَكْفِيكَ نَقْضًا مَا يجسم ابن آدَم وَفِيمًا يَسْاءُ اللَّهُ أَكْمَلُ حِكْمَةِ مِنْ الأَلَم الْمَقْضِيِّ فِي غَيْر حِيلَةٍ إِذَا كَانَ فِي هَـٰذَا لَـهُ حِكْمَةٌ فَمَا يُظَنُّ بِخَلْقِ الْفِعْلِ ثِمَّ الْعُقُوبَةِ وَكَيْفَ وَمِنْ هَذَا عَذَابٌ مُولِّدٌ عَنْ الْفِعْلِ فِعْلِ الْعَبْدِ عِنْدَ الطَّبِيعَةِ كَاكِل سُمٌّ أَوْجَبَ الْمَوْتَ أَكْلُهُ وَكُلُ يُتَقْدِيرِ لِدرَبِّ الْبَريَّةِ فَكُفْرُكَ يَا هَذَا كَسُمٌ أَكُلْتَهُ وتَعْذِيبِ نَارِ مِثْلُ جَرْعَةِ غُصَّةِ يُعَاقَبُ إِمَّا بِالقِصَا أَوْ يِسْرُعَةِ أُلَسْتَ تَرَى فِي هَذِهِ الدَّارِ مَنْ جَنَى كَــٰ ذَٰلِكَ فِـى الْأُخْـرَى بِـلا مَثْنَوِيَّـةِ وَلا عُـنْرَ لِلْجَانِي بِتَقْدِيرِ خَالِقِ لِتَقْدِيرِ عُقْبَى السَّذَنْبِ إلا يتَوْبَةِ وَتَقْدِيرُ رَبِّ الْخَلْقِ لِلذَّنْبِ مُوحِبّ

#### الشرح:

٧٧

قوله:

فَلا تَضْمَنَنْ نَفْس وَمَالٌ بِمِثْلِهِ وَلا يعْقَبَنْ عَادٍ بِمِثْلِ الْجَرِيمَةِ أَي: على تقدير الاحتجاج بالقدر وقول الجبرية لا تضمن النفس، لو قتل قاتل فلا يُقتل، ولا يدفع ديته، ولا يفعل كفارة؛ لأنه مقدر عليه، وكذلك من تعمد إتلاف مال فلا يضمن ذلك المال الذي أتلفه؛ لأنه على هذا مقدر عليه، ولو أهلك الحرث والنسل، ولو هدم الحيطان والبيوت، ولو قطع الأشجار وأفسد الثمار، ولو أحرق الأموال وأتلفها واحتج بالقدر فإنه معذور على هذا القول.

(وَلا يعْقُـبَنْ عَـادٍ يمِثْـلِ الْجَرِيمَـةِ)

والله تعمالي يقمول: ﴿ وَإِنَّ عَافَيْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْتُمْ بِهِ ۚ ﴾ [النحمل: ١٢٦]، ويقول: ﴿ فَمَن اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقال: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِنْلُهَا ﴾ [الشورى: ١٤٠، وعلى قول هؤلاء الجبرية لا لوم على المعتدي، لا يُعاقب العادي والمجرم بمثل جريمته، مع أن الله تعالى كتب ذلك بقوله : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِ ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ وَٱلْمَبْدُ بِالْمَبْدِ وَٱلْأَنْنَ يَالْأُنثَى ﴾ [البقرة: ١٧٨]، فعلى هذا إذا قتل قاتلٌ واحتج بالقدر فإنه معذور، ويُترك المشرك وشركه، لقول الله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرُواْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآ وُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن نَتَى ۗ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِيرَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنَأْ إِن تَلْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنّ أَنتُدُ إِلَّا غَرْصُونَ ١٤٨ قُلَ فَلِلَّهِ ٱلْحَبَّةُ ٱلْبَلِيَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٨ – ١٤٩]، فأنكر عليهم قولهم: ﴿ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَا مَا بَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن ثَهَمُ ﴾ ، وبيَّن أنهم ملومون على هذا ، وإن كان مكتوبًا في سابق القدر، وقدرة الله أقوى من قدرتهم، فلذلك الأصل أن نقول: إن الله تعالى قدَّر المقادير، ولكن أعطى الإنسان قوة يفعل بها هذه الأفعال، فيفعل الجرائم ويُلام عليها، ويفعل الحسنات ويُثاب عليها، وعلى قول هؤلاء القدرية لا تضمن النفس المعتدية، ولا يُضمن المال، ولا يُعاقب العادي بمثل جريمته، بل يُتركون كلهم، يعبثون ويفسدون في الأرض، ويحتجون بالقدر، ولاشك أن هذا كله يخالف الشرع وما جاء به.

يقول الشيخ - رحمه الله -:

وَهَلْ فِي عُقُولِ النَّاسِ أَوْ فِي طِبَاعِهِمْ قَبُـولٌ لِقَـوْلِ النَّـذْلِ مَـا وَجْـهُ حِيلَتِـي قوله:

(لِقَ وَل النَّ ذَل)

\$

أي هذا الناظم الذمي الذي يقول في أول أبياته:

إذا مَا قَضَى رَبِّي بِكُفْرِي بِزَعْمِكُمْ وَلَمْ يَرْضَهُ مِنِّي فَمَا وَجْهُ حِيلَتِي يعني: أنه لا حيلة لي إذا قدر الله علي ذلك، فهل عقول الناس يقبلون قوله، وهل طباعهم يقبلون قوله؟ لاشك أن هذا افتراء وكذب؛ وذلك لأنه لا يعذر من اعتدى عليه، ولا من ضربه أو جرحه، أو قطع له طرفًا، أو أتلف له مالاً، والناس بعقولهم وبطباعهملا يقبلون قوله، بل ينكرون عليه، ويعلمون أن من احتج بالقدر فإن حجتهم داحضة عند ربهم، ثم إننا نؤمن بقضاء الله وقدره الذي قدَّره على عباده.

ثم يقول الشيخ - رحمه الله -:

وَيَكُفْيِكَ نَقْضًا مَا يِجِسْمِ ابْنِ آدَمِ صَهِيٍّ وَمَجْنُونِ وَكُلِّ بَهِيمَةِ مِنْ الأَلَمِ الْمَقْضِيِّ فِي غَيْرِ حِيلَةٍ وَفِيمَا يَشَاءُ اللَّهُ أَكْمَلُ حِكْمَةِ نعم، نؤمن بأن الله تعالى حكيم عليم، فهو الذي قدّر الآلام التي تصيب الانسان، والأم اض التي قدرها، هل نقال: إن الله ظلم هذا المسلم حيث قدّر

الإنسان، والأمراض التي قدرها، هل يُقال: إن الله ظلم هذا المسلم حيث قدَّر عليه هذا المرض الذي أقعده وأضناه وعاقه عن العمل وألزمه الفراش؟ كذلك إذا صار عندنا صبي ليس له ذنوب ورأيناه مريضًا أو مشلولاً أو معوقًا أو أصيب بمرض أو آفة أو نحو ذلك، وهكذا أيضًا إذا رأينا مجنونًا فقد عقله، فهل نلوم الرب تعالى، ونقول: إن الرب قد أخطأ على هؤلاء الصبيان وعلى هؤلاء الرب المجانين، حيث سلط عليهم هذه العاهات، وهكذا أيضًا البهائم تُصاب بالأمراض، وتُصاب بالشلل، وتُصاب بالعمى، ونحو ذلك، وليس لها ذنوب، هل نوجه اللوم على الرب الذي قضى ذلك وقدره على هذه البهائم التي ليس لها ذنب؟ لاشك أن عقول الناس لا تقول ذلك.



بل يعرفون أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قدَّر هذه الأشياء ، وأن له الحكمة فيما قدَّره من الآلام التي قضاها ولا حيلة لأحد في رفعها، ونقول: (مَا شَاءَ الله كَان، وما لم يَشَأُ لم يَكُنُ )(١)، ونقول: إن لله تعالى حكمة عظيمة في هذه الأمراض التي يُسلطها على الإنسان، نقول: إن مرض الإنسان فيه عبرة وموعظة، ليتذكر غيره من الأصحاء نعمة الله، وكذلك ما يُصاب به الصبيان والمجانين والبهائم من هذه الآفات وهذه الأمراض، ونقول أيضًا: إن لله تعالى حكمة عظيمة في هذه الأمراض، وفي هذه العاهات، ونحوها، والله تعالى حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها، وله في ذلك حكمة، ومن ذلك أنه يكون عبرة لمن أنعم الله عليه بالصحة ؛ ليشكر نعم الله، كما ذُكر «لما عُرضت على آدم ذريته» أي: لما عرض الله على آدم صور أبنائه وذريته، «فرأى فضل بعضهم على بعض» أي: رأى فيهم المشلول والأعمى والمعوق والأعرج، فقال: «أي ربِّ فهلا سويت بينهم؟»، فقال الله تعالى: «إنى أريد أن أشكر، يرى ذو الفضل فضله فيحمدني ويشكرني»(٢)، فالعبد الذي كمّل الله خلقه إذا نظر إلى مَنْ هو دونه مِن ناقص الخلق شكر الله تعالى، وسأل ربه أن يُوزعه شكر نعمه، وأن يدفع عنه نقمه، ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، ويعرف أن لله تعالى حكمة في كل ما يقدره.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الأثر عبد الرزاق (٢٠/١٠)، وابن أبي شيبة (١٩٠/٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٩٠/٤)، عن قتادة والحسن موقوفًا. وأخرج نحوه مرفوعًا: ابن وهب في القدر (ص٦٧)، وأبو يعلى (٢٦٣/١) من حديث أبي هريرة .

-€<u>0</u>-

ثم قال - رحمه الله -:

إذا كَانَ فِي هَذَا لَهُ حِكْمَةٌ فَمَا يُظَنُّ بِخَلْقِ الْفِعْلِ ثُمَّ الْعُقُوبَةِ أَي: إذا عرفنا أن لله تعالى حكمة في إمراض الصبيان والجانين والبهائم، وإصابة الآدميين بالأمراض مع أنهم من الأتقياء، إذا كان فيه لله تعالى حكمة، فكيف:

(يُظَنُ يُخَلِّقِ الْفِعْلِ ثِمَ الْعُقُوبَةِ؟)

أي: الله تعالى هو الذي خلق الفعل ثم يُعاقب عليه، يعني: مكنهم من هذه الأفعال ومع ذلك يُعاقب عليه، لله تعالى حكمة في ذلك، كيف ننكر ذلك؟، فنحن نقر بخلق الله تعالى، نقر بأنه خالق الأفعال ومع ذلك يُعاقب عليها، ويثيب عليها هذا ما نؤمن به، ونعرف حقيقته وصحته.

ثم يقول - رحمه الله -:

عَنْ الْفِعْلِ فِعْلِ الْعَبْدِ عِنْدَ الطَّهِيعَةِ وَكُسِلُّ بِتَقْسِدِيرِ لِسِرَبِّ الْبَرِيَّسِةِ

وَكَيْفَ وَمِنْ هَذَا عَدَابٌ مُولَّدٌ كَاكِلِ سُمٌّ أَوْجَبَ الْمَوْتَ أَكْلُهُ

(وَمِنْ هَذَا عَدَابٌ مُولَّدٌ عَنْ الْفِعْلِ)

أي: الإنسان قد يُعاقب على فعله بنفسه، الذي هو:

(فِعْ لِ الْعَبْ لِ عِنْ لَا الطَّبِيعَ فِي الطَّبِيعَ فِي الطَّبِيعَ فِي الطَّبِيعَ فِي الطَّبِيعَ فِي المُ

فلو أكل السم الذي أوجب قتله، وقال: إنه مقدر لكان عليه لوم، ولو كان كل بتقدير رب البرية، فإنه يُعاقب، ثبت في الصحيح أن النبي على قال: (من تردَّى من جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُو في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فيه خَالِدًا مُخَلِّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فيها أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِه يَجَا بها في بَطْنِهِ في نَارِ في فَارِ



جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فيها أَبَدًا)(1)، فأوجب عليه العقوبة مع أنه تعدى على نفسه، عذاب مولد عن الفعل الذي هو فعل العبد عند الطبيعة، كيف لا يُعاقب عليه؟ الله تعالى قد أخبر أنه يعاقب على هذا الفعل الذي هو أكل السم ونحو ذلك ولو كان كل شيء بقضاء الله تعالى وبقدره.

ثم يقول المؤلف - رحمه الله -:

فَكُفُ رُكَ يَا هَ ذَا كَ سُمُ أَكُلْتَ أَ وَتَعُ نِيبِ نَارٍ مِثْ لُ جَرْعَ فَ غُ صَّةِ أَي: أَنْكَ كَافَر، وأَنْكَ ملوم على كفرك، كما تُلام إذا أكلت السم لتعذيبك، ولقتل نفسك، يلومك الناس، وينكرون عليك، ولا تقل: هذا مقدر على، فكذلك كفرك تُعذب عليه.

قوله:

# (مِثْ لُ جَرْعَ فِي غُصَةِ)

أي: مثله كمثل جرعة من سم أو نحوه أكلته وغصصت به، أو سبب موتك. ثم يقول - رحمه الله -:

أَلَسْتَ تَرَى فِي هَذِهِ الدَّارِ مَنْ جَنَى يُعَاقَبُ إِمَّا بِالقصا أَوْ بِسِيْرِعَةِ لاشك أن كلاً يرى ويشاهد في هذه الدنيا أن الجاني يُعاقب: إما عقوبة قضائية من الله تعالى، وإما عقوبة بما قدره الله، وبما شرعه، فهكذا كل من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٧٨)، ومسلم (١٠٩) من حديث أبي هريرة ١٠٩٠)

جنى جناية، فالقاتل يُقتل بالشرع، وكذلك السارق، وقاطع الطريق، وقاطع الطرف، وشارب الخمر ونحوهم، كلّ يُعاقب، إما أن يعاقبه الله تعالى بعقوبة من عنده، قضاء وقدرًا، كما عاقب المكذبين السابقين من الأمم الذين أهلكهم الله ، كما في قول الله تعالى: ﴿ فَكُلَّا آخَذْنَا بِذَنِّهِ تَنْ فَينْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّبْحَةُ وَمِنْهُم مَّن خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَا ﴾ [العنكبوت: ١٤٠]، عقوبات قضائية، وكذلك أيضًا العقوبات الشرعية: جلد الزاني أو رجمه، وقطع السارق وقتل القاتل، وقتل الساحر ونحوهم ؛ لأنهم جنوا في هذه الدار جنايات يستحقون عليها العقوبة.

و قال - رحمه الله -:

وَلا عُــٰذُرَ لِلْجَــٰانِي بِتَقْــٰدِيرِ خَــٰالِقِ كَذَلِكَ فِي الأُخْرَى بِلا مَثْنُويَّةِ أي: الجاني في الدنيا إذا قال: إن هذا مقدر على لا عذر له بهذا التقدير، ولا حجة له، قال تعالى: ﴿ جُنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [الشورى: ١٦]، فإذا احتج بالقضاء والقدر نحتج عليه بالقدر في العقوبة، أنت قتلت نفسًا بغير نفس وتقول إنه قدر، وأنت تُقتل، يقتلك أولياء ذلك القتيل قضاءً وقدرًا، أنت زنيت بالقضاء والقدر، فتُرجم أو تُجلد وتُغرب بالقضاء والقدر، وكذلك بقية الحنايات.

ثم قال:

وَتَقْدِيرُ رَبِّ الْخَلْقِ لِلدَّنْبِ مُوجِبٌ لِتَقْدِيرِ عُقْبَدِي السَّدُّنْبِ إلا يتَوْبَسةِ أي: ولو كان الرب تعالى قدر ذلك الذنب فإنه قدَّر عاقبة الذنوب، فكما أنه قدر الذنوب التي يفعلها العباد قضاءً وقدرًا، فكذلك قدّر العقاب على الذنب إلا بتوبة ، قبال تعبالي: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَسَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ بِبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّتَاتِهُمْ



حَسَنَتُ وَكَانَ اللهُ عَنْوُلا تَحِيمًا ﴾ االفرقان: ١٧٠، فيقول: إن الله تعالى لما قدر الذنب كذلك قدر عقاب الذنب عاجلاً وآجلاً، ولا تسقط هذه العقوبة إلا بالتوبة، أي: التوبة الكاملة، التوبة النصوح.

فنقول: أنت قدَّر الله تعالى عليك الذنب، وقدَّر عليك أيضًا أن نعاقبك على ذلك الذنب، أو يعاقبك الله تعالى عقوبة أخروية.



عَوَاقِبَ أَفْعَالَ الْعِبَادِ الْخَبِيثَةِ ٧٩ وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَتَابِ لِرَفْعِهِ تُجَابُ مِنْ الْجَانِي وَرَبِّ شَفَاعَةِ ٨٠ كَخَيْر يهِ تُمْحَى اللَّانُوبُ وَدَعْ وَقِ عَلَىَّ كَقَول الذِّئْبِ هذي طَهِيعَتِي ٨١ وَقَوْلُ حَلِيفِ السُّرِّ إِنِّي مُقَدَّرٌ كَتَقْدِيرِهِ الأَسْسِيَاءَ طُرًّا يعِلْةِ وَتَقْدِيرُهُ لِلْفِعْلِ يَجْلِبُ نِقْمَةً كَـذَا طَبْعُـهُ أَمْ هَـلْ يُقَـالُ لِعَثْـرَةِ ٨٣ فَهَلْ يَسْنَفَعَنْ عُسَدْرُ الْمَلُسُوم بِأَنَّسَهُ طَبِيعَتُهُ فِعْدلُ السُّرُورِ السَّنيعَةِ أَمْ اللَّهُمْ وَالتَّعْلَذِيبُ أَوْكُلُدُ لِلَّذِي يُنَجِّيكَ مِنْ نَارِ الإلَهِ الْعَظِيمَةِ ٨٥ فَإِنْ كُنْتَ تَرْجُو أَنْ تُجَابَ بِمَا عَسَى ٨٦ فَدُونَكَ رَبَّ الْخَلْقِ فَاقْصِدْهُ ضَارِعًا مُربدًا لأَنْ يَهْدِيكَ نَحْو الْحَقِيقَةِ وَذَلِّلْ قِيَادَ النَّفْسِ لِلْحَقِّ وَاسْمَعَنْ وَلا تُعْرضَنْ عَنْ فِكْرَةٍ مُسْتَقِيمَةِ ٨٨ وَمَا بَانَ مِنْ حَتٌّ فَلا تَتْرُكَنَّهُ وَلا تَعْص مَنْ يَدْعُو لأَقْوَم شِرْعَةِ

#### الشرح:

قوله ـ رحمه الله ـ:

وَمَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَتَابِ لِرَفْعِهِ عَوَاقِبَ الْعَسَالِ الْعِبَادِ الْخَبِيثَةِ عَني: الذنوب التي عفا الله تعالى عنها رفعت عواقب العباد، فإن التوبة ترفع عاقبة الأفعال الخبيثة التي يفعلها العبد، مثل عمل صالح تُمحى به الذنوب، فهذا مما تُكفر به الذنوب، فإن التوبة الصادقة ترفع عاقبة أفعال العبد وسيئاته.

وكذلك الخيرات التي يعملها، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّعَاتِ ﴾



الهود: ١١٤، يقول ﷺ: (وَأَتْبِعُ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا) ('')، فالخير والحسنات والصدقات ونحوها تُمحى بها الذنوب، ولما ذكر النبي ﷺ بعض الأعمال الصالحة، قال: (وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كما يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّار) ('')، فكذلك الخير تُمحى به الذنوب، يعنى الصدقات والأعمال الصالحة.

وكذلك الدعوة المجابة من الجاني العاصي إذا دعا ربه، أجابه الله تعالى، ومحا تلك الأفعال الخبيثة، وكذلك الشفاعة إذا شفع له النبي هي أو الصالحون من العباد فهذه كلها تُمحى به الذنوب. إذًا مما تُمحى به عواقب الأفعال الخبيثة: التوبة تمحوها، والخير كالصدقات والصلوات يمحوها، والدعوة المجابة تمحوها، وشفاعة الشافعين تمحوها.

ثم قال - رحمه الله -:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٩٨٧)، وأحمد (١٥٣/٥)، والدارمي (٤١٥/٢)، والحاكم (١٩٨١) من حديث أبي ذر الله الله المعاديث أبي ذر

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦١٦)، والنسائي في الكبرى (١١٣٣٠)، وأحمد (٢٤٨/٥) من حديث معاذ بن جبل ، وأخرجه ابن ماجه (٢٤١٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٦٧/٥) من حديث أنس ،



يقول - رحمه الله -:

وَتَقْدِيرُهُ لِلْفِحْلِ يَجْلِبُ نِقْمَةً كَتَقْدِيرِهِ الأَشْدَاءَ طُرَّا يعِلَّةِ أَي: تقدير الله تعالى للأفعال التي تجلب نقمة مثل تقديره الأشياء (طُرًّا يعِلَّةِ)، الله تعالى قدَّر الفعل الذي يسبب نقمة ، يعني: الذي يسبب قتلاً ، أو الذي يسبب ضربًا، أو اعتداء أو إتلاف مال أو نحو ذلك ، الله تعالى قدَّر هذا الفعل ، وهذا كتقديره جميع الأشياء (طُرًّا يعِلَّةٍ).

ثم قال:

فَهَلْ يَنْفَعَنْ عُنْرُ الْمَلُومِ بِأَنَّهُ كَلْا طَبْعُهُ أَمْ هَلْ يُقَالُ لِعَثْرَةِ؟ أي: هل ينفعه العذر من ذلك الملوم الذي يتلوم، إذا قال: كذا طبعي، وهكذا طبيعتي؟ إذا قال الذئب هذه طبيعتي، وكذلك السباع، وكذلك الجاني القاتل والزاني والشارب ونحوهم، إذا قال: هذا طبعي، فهل تقال عثرته؟ هل ينفعه عذره؟ هل ينفع هذا الملوم عذره إذا قال: هذا طبعي، وهل تُقال عثراته؟ لاشك أن كل من كان ذا عقل يعرف أنه ملوم، وأنه لا تُقال عثرته.

ثم يقول:

يقول - رحمه الله -:



فَإِنْ كُنْتَ تَرْجُو أَنْ تُجَابَ بِمَا عَسَى يُنجِّيكَ مِنْ نَارِ الإِلَـ وِ الْعَظِيمَـةِ فَلْونَكَ رَبَّ الْخَلْقِ فَاقْصِدْهُ ضَارِعًا مُرِيـدًا لأَنْ يَهْـ لِيْكَ نَحْـ و الْحَقِيقَـةِ

أي: إذا كنت ترجو أن يجيبك الله، وأن يعطيك سؤلك، وأن ينجيك من نار عظيمة، ترجو ذلك في دار الدنيا وفي دار الآخرة، فعليك أن تقصد الله تعالى ضارعًا، مريدًا لأن يهديك نحو الحقيقة، اقصده وتضرع إليه، واطلبه أن يهديك، وأن يسددك، وأن يعينك، وأن يعفو عنك، وأن يغفر لك خطاياك وذنوبك، وبذلك تكون صادقًا، ويعينك الله تعالى، اقصد ربك واترك هذا الاحتجاج الخاطئ.

يقول - رحمه الله -:

وَذَلُّلْ قِيَادَ النَّفْسِ لِلْحَقِّ وَاسْمَعَنْ وَلا تُعْرِضَـنْ عَـنْ فِكْـرَةٍ مُـسْتَقِيمَةِ قوله:

(وَذَلِّـلْ قِيَـادَ الــنَّفْسِ لِلْحَــقِّ)

أي: ذلل نفسك أن تنقاد للحق.

قوله:

(وَاسْمَعَنْ)

أي: اسمع ما يُقال واقبله.

قوله:

(وَلا تُعْرِضَ نُ عَلَ فِكُ رَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ)

أي: لا تعرض عن الخير ولا تهجره، ولا تحتج بالقضاء والقدر وتدعي أنه لا لوم عليك، ذلل نفسك، وقدها للحق، واسمع النصيحة ولا تعرض عن فكرة مستقيمة بل اقبلها وافعلها.



ثم قال:

وَمَا بَانَ مِنْ حَقَّ فَلا تَتْرُكنَهُ وَلا تَعْصِ مَنْ يَدْعُو لأَقْوَم شِرْعَةِ أَي: ما تبين لك من الحق فافعله ولا تتركه؛ لأن الله تعالى أعطاك قدرة، فاتبع الحق وتمسك به، كما قال الله تعالى: ﴿ فَاسْتَسْكَ بِاللَّهِ مَا لَيْكَ ﴾ الزخرف: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَسْكَ بِالْمُرْوَةِ الْوَثْقَى ﴾ القمان: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَسْكَ بِالْمُرْوَةِ الْوَثْقَى ﴾ القمان: ٢٢]، يعني: من تمسك به فإن الله تعالى يهديه، كما أخبر الله بقوله: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِينِ ﴾ البقرة: ٢٥٦]، يعني: لا أحد يُكره ولكن الله تعالى هو الذي يهدي، فعليك أن تتمسك بالحق، ولا تتركه، ولا تعصِ مَنْ دعاك للشريعة، فالذي يدعوك لأقوم شريعة اقبل منه، وادعُ له بالخير.



وَعُجْ عَنْ سَبِيلِ الْأُمَّةِ الْغَضَبِيَّةِ وَدَعْ دِيسِنَ ذَا الْعَادَاتِ لا تَشْبَعَنَّهُ ۸۹ وَزِنْ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ بالمعدلية وَمَنْ ضَلَّ عَنْ حَقٌّ فَلا تَقْفُونَّهُ 9. تُبَشُّرُ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالْحَنِيفِيَّةِ هُنَالِكَ تَبْدُو طَالِعَاتٌ مِنْ الْهُدَى 91 وَدِين رَسُول اللَّهِ خَيْسِ الْبَريَّةِ يمِلُّةِ إبْرَاهِيمَ ذَاكَ إِمَامُنَا 9 4 فَلا يَقْبُلُ الرَّحْمَنُ دِينًا سِوَى الَّذِي يه جَاءَتْ الرُّسْلُ الْكِرَامُ السَّجِيَّةِ 94 حَوَى كُلَّ خَيْرٍ فِي عُمُومِ الرِّسَالَةِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَاشِرُ الْخَاتَمُ الَّذِي 9 2 غَدًا عَنْهُ فِي الأُخْرَى بِأَقْبَح خَيْبَةِ وَأَخْبَرَ عَنْ رَبِّ الْعِبَادِيانَ مَنْ 90 وَأَمَّا هُدَاهُ فَهُو فِعْلُ الرُّبُويِيَّةِ فهذي دلالاتُ الْعِبَادِ لِحَاثِر 97

#### الشرح:

قوله - رحمه الله -:

وَدَعْ دِينَ ذَا الْعَاداتِ لا تَتْبَعَنَّهُ وَعُجْ عَنْ سَبِيلِ الأُمَّةِ الْغَضَبِيَّةِ أَي دَينَ الله تعالى، وتمسك به، قال أي: دين العادات لا تتبعه، بل اتبع دين الله تعالى، وتمسك به، قال تعالى: ﴿ فَمَن بَكُمُر إَلَىٰكُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللّهِ فَفَدِ اَسْتَمْسَكَ إِلْهُ وَ الْرُقْقَ ﴾ [البقرة: ٢٥٦، فاترك العادات، ولا تتبع ما تهواه النفس:

#### 

يعني: مل.

# (عَنْ سَسِيلِ الْأُمَّةِ الْغَصَبَيَّةِ)

الأمة الغضبية هم اليهود؛ لأنهم يعلمون ولا يعملون، فمعهم علم ولم يعملوا به، فهم المغضوب عليهم.



ثم قال:

وَمَنْ ضَلَّ عَنْ حَقِّ فَلا تَقْفُونَهُ وَزِنْ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ بالمعدلية القفو: الاتباع، إذا رأيت من ضل عن الحق فلا تتبعه في ذلك الضلال، بل اتبع الحق مع من كان، كما قال بعض السلف: «اقبل الحق مِن كل مَنْ جاء به ولو كان عدوًا، ورد الباطل على من جاء به ولو كان صديقًا»(۱)، فلا تتبع الذين يدعون إلى الباطل، والذين هم قد ضلوا عن الهدى، مثل: النصارى قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَاهَلَ الْحَيْبُ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ عَيْرَ الْحَقِ وَلَا تَشِيعُواْ أَهُواَ ءَ وَمُ عَنْ المَائدة: ۱۷۷، فمن ضل عن الحق فلابد أن يكون في الباطل، ومن ترك الحق وقع في ضده، فلا تقفونه، ولا تتبعه، بل رد عليه باطله، وحاول أن ترده إلى الحق، وتبين له الحق.

قوله:

#### (وَزِنْ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ بالمعدلية)

أي: الذي عليه الناس عليك أن تعرضه على الشرع وأن تزنه بالعدل، واقبل ما وافق الشرع، ورد ما خالفه، وبذلك تكون سالًا من الاعتداء والظلم والجور والضلال، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فعليك أن ترده إلى الحق، وإلى الكتاب والسنة، وإلى الأدلة الشرعية دون أن تغتر بكثرة الناس، فقد ذكر الله تعالى أن أكثر الناس هم الضالون، هم المائلون عن الحق، وكثيرًا ما يُذكر في القرآن أن أكثر الناس لا يعقلون ولا يعلمون، قال تعالى: ﴿ وَآكَتُرُهُمُ لا يَعْقِلُونَ ﴾ المائدة: ١٠٣، وقال: ﴿ بَلَ أَكْتُرُهُمُ لا يَعْقِلُونَ ﴾ المائدة: ١٠٣، وقال: ﴿ بَلَ أَكْتُرُهُمُ لا يعقلون

<sup>(</sup>١) انظر: الصواعق المرسلة (١٦/٢).



يَمْقِلُونَ ﴾ العنكبوت: ٢٦، وقال: ﴿ أَكَنَّهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ الحجرات: ١٤، وقال: ﴿ وَلِكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَمْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ والحسشر: ١١٤، وقسال: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَمْلُونَ ﴾ الأعراف: ١٨٧، يعني: وإن ادعوا العلم فإنهم مثلما قال الله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَمْلُونَ كَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

هذا وسادس عشرها إجماع أهـ لل العلم أعني حجة الأزمان من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران (١)

أي: من خالف أهل الحق فلا يُلتفت إليه، ولو كان عددهم كثيرًا، فالإنسان يعرف الواجب عليه عن طريق الكتاب والسنة، ويتمسك بالسنة مهما كانت، ويسير على نهجها، ولو كثر المخالفون له، ولو عابه من عابه، ولو ضللوه، ولو خطؤوه وادعوا أنه متأخر ومتخلف وأنه وأنه، فإنه على الحق وعلى سيرة النبي محمد على فعليه التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه أئمة أهل السنة.

ثم يقول - رحمه الله -:

هُنَالِكَ تَبْدُو طَالِعَاتٌ مِنْ الْهُدَى تُبَسِشُرُ مَن قَدْ جَاءَ بِالْحَنِيفِيَّةِ مِنَالِكَ تَبْدُو طَالِعَاتٌ مِنْ الْهُدَى تُبَسِشُرُ مَن قَدْ جَاءَ بِالْحَنِيفِيَّةِ بِعِلَّهِ وَلِينِ رَسُولِ اللَّهِ خَيْسِ الْبَرِيَّةِ الْبَرِيَّةِ الْبَرِيَّةِ وَالسَّيرِ عَلَى الحَق، والتمسك الهدى: هو البيان والدلالة والاهتداء والسير على الحق، والتمسك بالصراط، فمن وزن ما عليه الناس بالعدل والدليل بدا له طالعات الهدى،

<sup>(</sup>١) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (١/٤٣٩).



وتبين له الهدى من الضلال، وعرف كيف يسير الناس، وعرف الحق، وتبين له ناصعًا ظاهرًا، فإذا بدت تلك الطالعات بشر بالحنيفية.

قوله:

### (تُبَشِّرُ مَنْ قَدْ جَاءَ بِالْحَنِيفِيَّةِ)

أي: تبشرك إذا كنت متمسكًا بالحنيفية، أنك متبع ولست بمبتدع، ويظهر ذلك لكل من تأمل وتفكر فيما عليه الناس، فإنها تبدو له هذه الطالعة من الهدى، وتبشره بأنه من أهل الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، فالحنيفية حقًا هي ملة إبراهيم - عليه السلام - والتي أمرنا الله تعالى بأن نتمسك فالحنيفية حقًا هي ملة إبراهيم - عليه السلام - والتي أمرنا الله تعالى بأن نتمسك بها، فقال تعالى: ﴿ يَلّهَ أَيْكُمْ إِنَهُ عِيدًا مُوسَمَّنَكُمُ ٱلسّلِينَ مِن قَلْ وَفِي مَنذَا لِيكُونَ الرّسُولُ شَهِيدًا عَلَى وَتَكُونُوا ثُمْكَا مَلَ الله على الله على الله على الله على الله على من الحنيفية التي ذكرها الله تعالى ومدحه بها بقوله: ﴿ إِنَّ إِنَهُ عِيمَ كَانَ أَمَّةُ قَائِنًا عليه من الحنيفية التي ذكرها الله تعالى ومدحه بها بقوله: ﴿ إِنَّ إِنَهُ عِيمَ كَانَ أَمَّةُ قَائِنًا السلام - أسوة لمن جاء بعده بقوله تعالى: ﴿ فَدَ كَانَتَ لَكُمْ أُسَوَّهُ حَسَنةً فِي إِنَّ الْمَرْعِينَ وَالنِّينَ مَمُهُ السلام - أسوة لمن جاء بعده بقوله تعالى: ﴿ فَدَ كَانَتَ لَكُمْ أُسَوَّةً حَسَنةً فَيْ إِنَّ مِنَهُ وَمِنَا مَنهُ وَوِ الله كَالله المدى تبشر من قد جاء بالحنيفية، أي تبشره بالخير، تبشره بأنه القدوة، فطالعة الهدى تبشر من قد جاء بالحنيفية، أي تبشره بالخير، تبشره بأنه على ملة إبراهيم عليه السلام.

قوله:

#### (ذَاكَ إِمَامُنـــــــا)

الإمام هو: القدوة للناس، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِنَرَهِيمَ كَاكَ أُمَّةً قَانِتَا يَلَةِ حَنِفَا وَلَرَ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرُا لِأَنْعُمِهِ آجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَغِيمٍ ﴾ النحل: ١٢٠ – ١٢١]، فذكر أنه ﴿أَمَّةُ ﴾، يعني: قدوة في الخير، وأنه ﴿قَانِتَا يَلَةٍ ﴾، القانت: الخاشع



والمتذلل لربه، وأنه ﴿ حَنِفًا ﴾ ، والحنيف هو: المقبل إلى الله المائل عما سواه ، أو الحنيف: المائل عن الباطل المقبل على الحق ، أو الحنيف هو: المائل عن الشرك قصدًا إلى التوحيد ، كما فسر بذلك مشايخنا الحنيفية في قول الله تعالى : ﴿ وَمَا أَيْرُوا الله تُعَلِى: ﴿ وَمَا أَيْرُوا الله تُعَلِى: ﴿ وَمَا أَيْرُوا الله تُعَلِي الله تعالى الله عن ملة إلا لِيَعَبُدُوا الله تُعْلِيد السين حَنفات ﴾ [البينة: ٥] ، فمن جاء بالحنيفية التي هي ملة إبراهيم - عليه السلام - هو إمام ذريته الذين ساروا على نهجه ، وإمام من جاء بعده.

قوله:

# (وَدِينِ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ)

أي: وكذلك هذا الهدى هو دين رسول الله رهو خير البرية، أي: خير الخلق، وهو خير البرية، أي: خير الخلق، وقد رُوي عن النبي أنه قيل له: يا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، فقال رسول اللَّهِ الله: (ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ)(()، يعني: الخليل، البرية هم: الخلق الذين برأهم الله، فنقول: إن كل من جاء بالهدى فإنه على ملة إبراهيم عليه السلام، وإنه على دين النبي الله.

ثم يقول - رحمه الله -:

فَلا يَقْبَلُ الرَّحْمَنُ دِينًا سِوَى اللَّذِي يِهِ جَاءَتُ الرُّسْلُ الْكِرَامُ السَّجِيَّةِ أَي: الرحمن ربنا ـ سبحانه وتعالى ـ لا يقبل دينًا إلا دين الرسل ألا وهو التوحيد، الذي هو: إخلاص الدين لله تعالى، فإنه دين الله الذي لا يقبل غيره، وربنا سبحانه وتعالى جعل ديننا الإسلام، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَاللهِ الْإِسْلامُ للهُ وحده بالتوحيد، وإخلاص الإستسلام لله وحده بالتوحيد، وإخلاص

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٦٩) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٠

- <del>()</del>-

الدين له، وأخبر بأنه لا يقبل غيره، فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْكَيْمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنهُ ﴾ [آل عمران: ١٨٥، أيًا كانت تلك الأديان المبتدعة المخترعة التي خالفت ما جاءت به الرسل الكرام، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْصُغْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَد ضَلَّ سَوَآء السَيكِيلِ ﴾ [البقرة: ١٠٨، أي: من استبدل الكفر بدل الإيمان فقد ضل سواء السبيل، الرحمن ربنا سبحانه وتعالى - دينه الإسلام، والرسل جاؤوا بهذا الدين الذي أرسله الله تعالى وأمر به، وكلهم جاؤوا به، فديننا هو ما جاء في كتاب ربنا سبحانه، وما بلغه نبينا على الله .

يقول الحفظي(١) - رحمه الله -:

والله ليس يقبل العباده إلا على الأمسر السذي أراده فلا يقبل الله الدين إلا الدين الذي جاءت به الرسل الكرام، رسل الله من أولهم إلى آخرهم، جاؤوا بالحنيفية، وبالإخلاص، وبالدين الخالص لله سبحانه وتعالى، فلا يقبل من العباد إلا هذا التوحيد، الذي اتفقت عليه دعوة الرسل، وهو إخلاص العبادة لله.

قوله:

## (الرسل الْكِررامُ السسَّجِيَّةِ)

أي: كرام السجايا، أي: سجاياهم وطبائعهم كريمة، والسجية هي: الخُلق الذي فطر الله تعالى الإنسان على استحسانه، فالرسل كرام السجايا، فينبغي أن يتمسك المسلم بكل ما جاءت به الرسل؛ لأن الله لا يقبل إلا هذا الدين الذي

الحمد دُ حقًا مستحقًا أبدا لله رب العسالمين سرمدا

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ محمد بن أحمد الحفظي الحجازي اليمني، وهذا البيت من أرجوزة له نظمها في بيان دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى، ذكر فيها مآثر آل سعود لما استجابوا لدعوته وآووه ونصروه، وقال في مطلعها:



اتفقت عليه دعوة الرسل، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ ﴾ [ابراهيم: ١٤، يعني: كل منهم جاؤوا يبيّنون لأقوامهم ما يعرفونه، وأخبر تعالى بأن الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد، فقال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا بَنُ الرسل كلهم دعوا إلى التوحيد، فقال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِى إليهم أن نُوجِى إليّهِ أَنَّهُ أَنَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، أي: كل الرسل أوحي إليهم أن يعبدوا الله، وأن يخلصوا له العبادة وحده، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ الرسل الذي جاءت به الرسل الكرام.

ثم قال:

وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَاشِرُ الْخَاتَمُ الَّذِي حَوَى كُلَّ خَيْرٍ فِي عُمُومِ الرِّسَالَةِ يريد الشيخ - رحمه الله - بذلك نبينا محمد على الذي هو خاتم الأنبياء ، والذي رسالته حوت كل خير ، والذي رسالته عامة لجميع البشر ، ولما ذكر على خصائصه التي خُص بها ، يقول : (وَبُعِثْتُ إلى الناس كَافَّةٌ)(١) ، أي : كان الأنبياء كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة ، وأما نبينا على فإن رسالته عامة ، وهذا معنى قوله :

# (فِـــي عُمُــوم الرِّسَـالَةِ)

قوله:

## (الْحَاشِ لَ الْخَ الْحَاسَ اتَّمُ)

هما من أسماء النبي رفقي الحديث يقول رفي الله الماع المنه أسماء أنا محمَّد، وأخمَدُ، وأنا الْحَاشِرُ الذي يُحشّرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٥، ٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر كا.

-**\$** 

الناس على قَدَمِي، وأنا الْعَاقِبُ)(١)، وَالْعَاقِبُ: الذي ليس بَعْدَهُ نَهِيٌّ، والذي هـو آخر الرسل وخاتمهم، والذي جاء بعد الأنبياء، وذكر أنه قال: (وأنا الْمُقَفِّي)(٢) والمقفى: الذي جاء بعد الأنبياء، وقال الله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَنكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّتَنَ ﴾ الأحزاب: ٤٠]، فهو الحاشر وهو الخاتم، فدين هذا النبي ﷺ الذي جاء به قد حوى كل خير في عموم الرسالة، وكانت رسالته عامة ؛ فلأجل ذلك كان دينه الذي جاء به صالحًا لكل زمان ومكان، صالحًا للعرب وللعجم، وللقريب وللبعيد؛ لأن الله تعالى جعل رسالته إلى الناس عامة؛ لأنه آخر الرسل، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، أي: رسالته إلى جميع الناس، إلى جميع الخلق كلهم، فهو مرسل إليهم فعليهم أن يتبعـوه ويطيعـوه، فكـل مـن بلغتـه الرسـالة فإنـه يلزمـه أن يتبعهـا، وقـد ذكـر ﷺ خصائصه فقال: (أعْطِيتُ خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرِ، وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُل من أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصِلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ ولم تَحِلَّ لأَحَدِ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكان النبي يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَيُعِثْتُ إلى الناس عَامَّةً)(")، فأخبر على الله بأن رسالته عامة للجن والإنس، وألف في ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التي سماها (إيضاح الدلالة في عموم الرسالة).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٣٢)، ومسلم (٢٣٥٤) من حديث جبير بن مطعم ﷺ.

<sup>(</sup>٣) تقدم قريبًا.

-**\$** 

ثم يقول - رحمه الله -:

وَأَخْبَى عَنْ رَبِّ الْعِبَادِ بِأَنَّ مَنْ غَدَا عَنْهُ فِي الأُخْرَى بِأَقْبَح خَيْبَةِ فَهِلَاتُ الْعِبَادِ لِحَالِيَ مَنْ وَأَمَّا هُدَاهُ فَهُ وَ فِعْلُ الرَّبُولِيَّةِ فَهِلَاتُ الْعِبَادِ لِحَالِيَ لِرَّالِ وَأَمَّا هُدَاهُ فَهُ وَ فِعْلُ الرَّبُولِيَّةِ فَهِلَاتُ الْعَبَادِ لِحَالِيَ الرَّبُولِيَّةِ وَاللهِ عَلَى اللَّهُ الرَّبُولِيَّةِ وَاللهِ عَلَى الرَّبُولِيَّةِ وَاللهِ عَلَى اللهُ الرَّبُولِيَّةِ وَاللهِ عَلَى اللهُ الرَّبُولِيَّةِ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى اللّهُ الرَّبُولِيَّةُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

## (وَأَخْبَ رَعَ عَنْ رَبِّ الْعِبَ ادِ )

أي: أن النبي رب العباد.

نوله:

.... (بــــــــــأنَّ مَـــــن غَدَا عَنْهُ فِي الأُخْرَى بِأَقْبُح خَيبَّةِ)

أي: من ترك هذه الرسالة ومن ترك هذا الدين، ومن رغب عنه، ومن ضل عنه فإنه خاسر، وهو يشير إلى قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ عَيْرَ ٱلْإِسۡلَكِم دِينَا فَكَن يُقۡبُلَ مِنّهُ وَمُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، فأخبر الله تعالى وأخبر النبي الله بأن من غدا عنه أي من تركه وابتعد عنه، واستبدل به غيره من الأديان الباطلة فإنه في الآخرة له أقبح خيبة، أي خسران مبين.

قوله:

# (دِلالاتُ الْعِبَــادِ لِحَـائِرِ)

أي: أي هذه دلالات العباد لمن كان حائرًا عن الهدى، وضالاً وحيرانًا، وكأنه يشير إلى ما يقوله هذا الناظم الذي يقول:

# (تَحَيَّرَ دُلُوهُ بِأَوْضَح حُجَّةٍ)

فإن على الإنسان أن يتمسك بهذا الدين حتى ينجو من الضلال، وحتى يستفيد في حياته.



### فالله - سبحانه وتعالى - هو الذي يهدي من يشاء ؛ ولهذا قال : (وَأَمَّا هُـدَاهُ فَهُـوَ فِعْلُ الرُّبُوييَّةِ)

فالهدى من الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فإنه قد أنعم عليه وتفضل عليه، ومن أضله فإن ذلك لحكمة، حيث إنه اتبع ما تهواه نفسه، ووقع في الضلالة والعياذ بالله، (لِحَاثِرِ) أي: للحيران الذي لا يدري أين يتوجه كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَندَعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنُنا وَلاَ يَمُرُنّا وَنُردُ عَلَى اَعْقَائِنا مَن يُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُنا وَلا يَمُرُنّا وَنُردُ عَلَى اَعْقَائِنا أَين يتوجه كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَندَعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنا وَلا يَمُرنّا وَنُردُ عَلَى اَعْقَائِنا مَن يتوجه كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ النّدَعُوا مِن يَوْلُونُ مِن اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله الله الله الله الله الله عنه يتعلى الله عنه يعتبر قد ضل الإنس وشياطين الجن، وأصبح حيران لا يدري هل يتقدم أو يتأخر، فهكذا من تحير في أمره ولم يعرف الهدى، ولا الضلال، فإنه والحال هذه يعتبر قد ضل وتحير، فعليه أن يرجع إلى الهدى ويتمسك به، والهداية فعل الرب سبحانه وتعالى.

٩٧ وَفَقْدُ الْهُدَى عِنْدَ الْوَرَى لا يُفِيدُ مَنْ

٩٨ وَحُجَّــةُ مُحْــتَجِّ بِتَقْـــدِيرِ رَبِّـــهِ

٩٩ وَأُمَّا رِضَانًا يِالْقَصْاءِ فَإِنَّمَا

١٠٠ كَـسَقَم وَفَقْرِ ثُـمٌ ذُلٌّ وَغُرْبَةِ

١٠١ فَأُمَّا الأَفَاعِيلُ الَّتِي كُرِهَتْ لَنَا

١٠٢ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ لا رِضًا

١٠٣ وَقَــالَ فَرِيــقٌ نَرْتَــضِي يقَــضَائِهِ

١٠٤ وَقُــالَ فَرِيــقٌ نَرْتَــضِي بِإِضَــافَةٍ

١٠٥ كَمَا أَنَّهَا لِلسَّابٌ خَلْقٌ وَأَنَّهَا

١٠٦ فَنَرْضَى مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ خَلْقُهُ

غَدَا عَنْهُ بَلْ يَجْرِي بِلا وَجْهِ حُجَّةِ تَزِيدُ عَدَابًا كَاحْتِجَاجٍ مَرِيضةِ تَزِيدُ عَدَابًا كَاحْتِجَاجٍ مَرِيضةِ أُمِرْنَا بِأَنْ نَرْضَى يعِنْ لِ الْمُصِيبَةِ وَمَا كَانَ مِنْ مُؤْذِ يدُونِ جَرِيمةِ فَمَا كَانَ مِنْ مُؤْذِ يدُونِ جَرِيمةِ فَلا تُرْتَضَى مَسْخُوطَةً لِمَشْيئَةِ (١) فَلا تُرْتَضَى مَسْخُوطَةً لِمَشْيئَةِ (١) يَفِعْ لِ الْمُعَاصِي وَالدَّنُوبِ الْكَبِيرَةِ وَلا نَرْتَضِي الْمَقْضِيُّ أَقْبَحَ خَصْلَةِ وَلا نَرْتَضِي الْمَقْضِيُّ أَقْبَحَ خَصْلَةِ إِلَيْهِ وَمَا فِينَا فَنُلْقِي يسسَخْطَةِ لِيسَةُ فَوْعِلْ الْغَرِيرَةِ لِمَخْلُوقِ لِهِ لَيْسَتْ كَفِعْ لِ الْغَرِيرَةِ وَنَسْخَطُ مِنْ وَجْهِ اكْتِسَابِ الْخَطِيئَةِ وَنَسْخَطُ مِنْ وَجْهِ اكْتِسَابِ الْخَطِيئَةِ

#### الشرح:

قوله:

وَفَقْدُ الْهُدَى عِنْدَ الْوَرَى لا يُفِيدُ مَنْ غَدَا عَنْهُ بَلْ يَجْرِي يللا وَجْهِ حُجَّةِ

#### (عِنْسِدَ الْسِوَرَى)

الذين هم الخلق، فمن فقد الهدى عند الخلق، فإنه لا يستفيد غدًا في الآخرة.

(١) وفي نسخة:

(١) وفي سلحه. (فَأَمَّا الأَفَاعِيلُ النِّسِي كُرِهَتْ لَنَا

فسلا نسص يسأتي في رضساها بطاعسة)



## 

جزاؤه الذي يستحقه في الآخرة ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١٤٩].

أي: ليس لديه حجة يحتج بها، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السُّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السُّورِي: ١٦٦.

لاشك أن الذين فقدوا الهدى وليس عندهم شيء من الاهتداء لا يفيدون غيرهم، ولا يستفيد منهم أحد، بل يُجزى بلا وجه حجة، فهم ليس عندهم دليل ولا حجة.

يقول - رحمه الله -:

وَحُجَّةُ مُحْتَجِّ بِتَقْدِيرِ رَبِّهِ تَزِيدُ عَدَابًا كَاحْتِجَاجٍ مَرِيضَةٍ أَي الذين يحتجون بتقدير الله - عز وجل - بأن هذا قدَّره عليهم، وأنه أوقعهم في هذا الألم والعذاب ونحو ذلك، نقول لهم: كذبتم، الله - سبحانه وتعالى - أقدركم وأعطاكم قوة ومكّن لكم، وبيَّن لكم الحق، فقامت عليكم الحجة، فليس لكم عذر في أن تحتجوا بالقضاء والقدر، بل الله - سبحانه وتعالى - مكّن لكم وقواكم وأعطاكم فلا تحتجوا بالقدر، فإنكم لا تقبلون ذلك حجة عليكم.

وقوله:

### 

أي: هذه الحجة زيادة في عذابه ؛ لأن ربه سبحانه مكنه، وأعطاه قدرة يزاول بها الأعمال، فالذي يحتج بأن هذا قدر، وأنه مكتوب عليه، وأنه ليس



المرض وإن كان بقدر الله لكن قد يكون له أسباب، وقد أمر الله تعالى وأمر نبيه بالعلاج، فهل احتجاج مريضة يخفف عنها؟ لاشك أن هذا لا يكون، فهكذا احتجاج المحتج بالقدر.

ثم قال - رحمه الله -:

وَأَمَّا رِضَانًا بِالْقَصَاءِ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا بِأَنْ نَرْضَى بِمِثْلِ الْمُصِيبَةِ أَي: العباد إذا أصابتهم مصيبة فإنهم يرضون عن الله تعالى الذي قدَّر هذه المصيبة، فإننا نرضى بالمصيبة التي تصيبنا ونسلم، قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَن يُوْمِن بِاللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١]، قال علقمة - رحمه الله -: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم)(۱)، فأمرنا بأن نرضى بالمصائب التي تصيب العباد، قال الله تعالى: ﴿ وَلَنْبَلُونَكُم بِثَيْءِ مِنَ الْوَقِنِ وَالْجُرِعِ وَنَسَمِنَ مِنَ الْأَمْوَلِ وَالْأَنْفُينِ وَالْتَكَرُبُّ وَبَيْرِ اللهُ عِلْمَ اللهِ اللهِ على المُحلِية ويعلمون أن المحلية ، ويعلمون أن البقرة والله من على المسيبة ، ويعلمون أن المهم في هذه المصيبة ، ويعلمون أن المهم في هذه المصيبة ، في مدن المناهم لم يكن ليخطئهم ، ويعلمون أن لهم في هذه المصيبة أجر فيسترجعون ما أصابهم لم يكن ليخطئهم ، ويعلمون أن لهم في هذه المصيبة أجر فيسترجعون ما أصابها في هذه الدنيا من المصائب التي يسلطها الله تعالى على العباد ؛ ليظهر من يصبر ومن يجزع.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (١٢٣/٢٨)، والبيهقي (٦٦/٤).



ثم ذكر أمثلة للمصيبة، فقال:

# كَ سَلَقِم وَفَقْ رِ ثُمَ ذُلِّ وَغُرْبَةِ وَمَا كَانَ مِنْ مُؤْذِ يدُونِ جَرِيمَةِ قوله:

#### (كسسقم)

أي: هذه الأمراض إذا جاءت للعباد فإنهم يرضون بهذه المصائب، ولا يعتبون على الله تعالى، ولا ينكرون تصرفه بهم، فيقولون: رضينا بقضاء الله، الله تعالى قدَّر علينا هذه الأمراض، وقدَّر علينا هذا الفقر، وهذه الذلة، وهذه الغربة، وكذلك سلط علينا هؤلاء الذين آذونا بدون جريمة حصلت منا، ومع ذلك فإنهم يسعون في تخفيف ذلك، فيسعون في علاج الأسقام؛ لأننا أمرنا بأن نعالج الأمراض، قال النبي على: (ما أَنْزَلَ الله دَاءً إلا أَنْزَلَ له شِفَاءً) (()، وقال على: (تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ الله لَم يَضَعُ دَاءً إلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً) وقال: (إِنَّ الله أَنْزَلَ الله تَداوُوا ولا تَدَاوَوُا ولا تَدَاوَوُا ولا تَدَاوَوُا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ لَم يَضَعُ دَاءً إلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً) ما يَخْنُ مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٨) من حديث أبي هريرة را

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٨٧٤)، والبيهقي (١٠/٥) من حديث أبي الدرداء ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مالك الأشجعي ﷺ

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢١٩٩) من حديث جابر ،



ذلك يُباح له أن يتعالج، وإن كان ترك العلاج مع قوة التوكل أفضل؛ لقوله: ﴿ وَعَلَىٰ رَبِهِدَ يَتَوَّكُلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

قوله:

## (وَفَقــــــْرِ)

أى: من المصائب الفقر، فإن الله تعالى قسم العباد وجعلهم فقراء وأغنياء، فالذي يُبتلى بالفقر ـ الذي هو قلة ذات اليد ـ يعلم إنه من الله ، ومع هذا فلا يستسلم لهذا الفقر بل عليه أن يتكسب، وأن يفعل الأسباب، ويطلب الرزق بتوفيق الله تعالى ؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ هُوَالَّذِي جَعَكُ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُوا فِي مَنَاكِهَا وْكُلُواْ مِن رِزْقِهِ ﴾ اللك: ١٥، فأمر تعالى بأن نسير في مناكب الأرض، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَابْنَغُوا مِن فَصِّلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]، فالله - سبحانه وتعالى - قد تكفل بالرزق، فالعبد إذا كان جنينًا في بطن أمه أوصل الله إليه رزقه، وغذاءه الذي يتغذى به وينمو بدنه ويكبر إلى أن يتكامل خلقه، ثم إذا خرج إلى الدنيا فإن الله تعالى سخر له الوالدين، وجعل في قلوبهما رأفة ورحمة ومحبة وحنانًا وعطفًا على أولادهما، ما داموا أطفالاً في سن الرضاعة وفي سن الحضانة، وفي سن الصغر، وهكذا إلى أن يكبر أحدهم، ثم بعد ذلك يؤمر بأن يتكسب إذا تقوي وقدر، ويعلم أن الله هو الذي ابتلاه، وأنه كلفه وأمره بأن يكتسب ويلتمس، فإن الله تعالى هو الذي يعطى من يشاء، ويفقر من يشاء، ويغنى من يشاء، ولكن لذلك أسباب، فافعلوا هذه الأسباب.

قوله:

(ئــــُمُّ دُلُّ)



أي: وكذلك إذا ابتلي بذل، فإنه لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، بل عليه أن يفعل ما يقدر عليه من أسباب عز النفس، ورفعها، وعدم إذلالها، كما كانت حالة العلماء وأهل الشرف وأهل المهابة، فقد كانوا يأنفون عن أن يكونوا أذلاء، وأن يُتسلط عليهم الأعداء، فيذلوهم ويهينوهم، فلا نرضى لأنفسنا بالهوان والذل، بل نحرص على أن نعز أنفسنا ونعرف لها مكانتها، ونعرف لها فضلها، فإذا رزق الله تعالى العبد علمًا فلا ينبغي له أن يرضى بالذل والهوان، بل عليه أن يرفع نفسه عن مواقع الذل والإهانة، وكذلك أيضًا إذا رزقه شرفًا ورتبة رفيعة، فلا يذل نفسه للناس، ويظهر أنه ذليل مهين، ولكن مع ذلك لا يتكبر على الله، ولا يتكبر على عباد الله، بل يتواضع لهم ولو كان شريفًا، ولو كان رفيع القدر، ولو كان عالًا كبيرًا، ولو كان أميرًا أو وزيرًا، فإنهم كلهم عبيد لله تعالى، ولكن متى رزق الله العبد رفعة ومناعة وفضيلة، فإنه يفرح بنك بذلك، ويلتمس أسباب العزة والرفعة من الله عز وجل.

قوله:

#### 

أي: وكذلك إذا ابتلي بغربة ، الغربة هي: البعد عن الوطن ، والغريب هو: البعيد عن وطنه ، ولكن كل الناس غرباء في هذه الدنيا ، قال الله البن عمر حرضي الله عنهما -: (كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أو عَايرُ سَبِيلٍ) (١) ، أمره بأن يكون كأنه غريب في بلاد ليس من أهلها ، فالإنسان الذي في غير بلاده يكون غريبًا بينهم ، لا أحد يعرفه ، ولا أحد يضيفه ، ولا يعرف مكانته ، فهو لا يبقى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤١٦).



إلا وقتًا قصيرًا، ثم بعد ذلك يذهب إلى وطنه الذي هو معروف فيه، وعلى كل حال إذا ابتلي بأن غرب ونزح عن بلده لأمر لا يستطيع رده، فعليه ـ والحال هذه ـ أن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن هذا أمر الله وقدره، وأنه لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه.

قوله:

### (وَمَا كَانَ مِنْ مُؤْذٍ بِدُونِ جَرِيمَةِ)

أي: وكذلك جميع المؤذيات التي تؤذي العبد بدون أن يكون له فعل فيه، لاشك أنه وإن كان بقضاء الله لكن الإنسان عليه أن يدفع ذلك الأذى.

فكل هذه المصائب التي تصيب الإنسان فإن عليه أن يرضى بالأسقام والفقر والذل والغربة ونحو ذلك، ويسعى في تخفيفها، ويسعى في الأشياء التي أمر بأن يقدر عليها، ومن ذلك إذا ابتلي بالمعاصي ووقع فيها فلا يقل: هذا قدر محتوم علي، ولا حيلة لي في دفعه، بل عليه أن يفعل الأسباب، عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويصدق التوبة، ويعمل الأعمال الصالحة، وبذلك يكون دافعًا للقدر بالقدر.

ثم قال:

فَأَمَّ الأَفَاعِيلُ الَّتِي كُرِهَتْ لَنَا فَللا تُرتَّضَى مَسْخُوطَةً لِمَسْيئةِ أَي: الأَفَاعِيلُ المُكروهة لا تُرتضى، بل هي مسخوطة ولو كانت بمشيئة الله تعالى وقدره، فالعبد لا يرضى بالإهانة، ولا يرضى بالإذلال، ولا يرضى بتسلط الأعداء عليه، ولا يرضى بما يحصل له من سجن، أو مصيبة، أو نحو ذلك، من الأشياء التى تكرهها النفس، والتى يكون العبد فيها مكرها، أو



مصابًا، بأي مصيبة، فهذه لا تُرضى، بل إنها مسخوطة، ولو كانت بمشيئة الله تعالى، والنفس لاشك أنها تحب الخير وتكره الشر، فالإنسان يحب العافية ويكره الأمراض، ولا يرتضيها، ويحب الغنى، ويكره الفقر، ولا يرتضيه، ويحب الإعزاز، ويكره الإذلال، ولا يرتضيه، وكذلك يحب العافية، ويكره الأمراض، والإساءة ولا يرتضيها، فالأفعال التي كُرهت لنا لا نرتضيها؛ لأنها مسخوطة، ونعلم أنها بقضاء الله وقدره، ولكن نسعى لدفع الآلام بما يخففها، وكذلك أيضًا ندفع الصائل الذي يصول علينا من إنسان أو بهيمة، ولا نتركه يتسلط علينا، هذه كلها من الأفعال التي كُرهت لنا، ولو أنها مقدرة علينا.

#### ثم قال:

وَقَدُ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ لا رِضًا يَفِعْلِ الْمَعَاصِي وَالدَّنُوبِ الْكَهِيرَةِ أَي: الأفعال التي كُرهت ولا تُرتضى بل هي مسخوطة، من العلماء من يقول: لا نرضى بفعل المعاصي، بل نكرهها، فإذا قدر أن أحدنا وقع في ذنب أو في معصية، فيلا يقول: استسلمت لها؛ لأنها بقضاء الله، أنا راضٍ بهذه المعصية، أنا راضٍ بوقوعي في هذا الذنب؛ لأنه بقضاء الله، لا يقول: رضيت بأني عاصٍ، أو بأني زان، أو بأني شارب مسكر، أو بأني قاتل النفس المعصومة، أو بأني تارك للصلوات، أو مانع للزكوات، أو مخالف لأوامر الله تعالى، أو آكل للحرام، لا يرضى بذلك، بل نعلم إنه وإن كان بقضاء الله فإنه مضاف إلينا وإلى أفعالنا؛ ولهذا لما وقع آدم وحواء في الذنب اعترفا بذلك: ﴿ قَالا رَبَّنَا طَلَمَ نَفْسه، أي وقع في هذا الذنب، وإذا كان كذلك فإنه ليس بمعذور؛ لأن ظلم نفسه، أي وقع في هذا الذنب، وإذا كان كذلك فإنه ليس بمعذور؛ لأن



الذنب يُضاف إليه فلا عذر له، ولا يحتج بالقدر، بل يقول: أنا ظلمت نفسى، وكذلك علم النبي على أبا بكر الله عاءً يدعو به في صلاته فيقول: (اللهم إنى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا، ولا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أنت، فَاغْفِرْ لى مَغْفِرةً من عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّك أنت الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(١١)، فأمره بأن يعترف بأنه ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا، يعنى بتقصيره في حق الله تعالى، فأضاف الظلم إلى نفسه، ولم يقل: إن الله قدَّر على ، أو أنه ظلمني، فالمعاصي والذنوب لا نرضى بها إذا وقعت منا، بل نأسف ونندم، ونحرص على التوبة، ونرجع إلى الله، ونعرف ما وقعنا فيه، ونتوب إلى الله توبة صادقة، وننيب إليه، ونقول: هذا تسلط أنفسنا الأمارة بالسوء، فتب علينا يا ربنا، وامح عنا هذه الذنوب الكبيرة والصغيرة، وبذلك يقبل الله تعالى توبة التائبين، ويمحو عنهم ذنوبهم ويغفر لهم، ويفرح بتوبتهم، فتُسند التوبة إليهم، كما قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُون لَتَلَّكُو تُقَالِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]، فالتوبة من المعاصى في إمكان العبد، إذا وقع في معصية أن يتوب إلى الله تعالى. وهذا قول أهل العلم.

ثم يقول:

وَقَالَ فَرِيتٌ نَرْتَضِي بِقَضَائِهِ وَلا نَرْتَضِي الْمَقْضِيُّ أَقْبَحَ خَصْلَةِ

هذه مقالة فيها شيء من التسليم للقضاء، نقول: قدَّر الله علينا هذا القضاء، هذا الذنب، فنرضى ؛ لأنها قضاء الله، ولكن المقضي الذي هو الأعمال السيئة – أي: الوقوع في الذنب والوقوع في السيئات – هذا هو الذي لا نرتضيه، ففرق

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥) من حديث أبي بكر الصديق ١٠٠٠



بين القضاء والمقضي، فالمقضي هو: الوقوع في الذنوب والخصال القبيحة، هذا لا نرتضيه، وأما قضاء الله الذي هو: تقديره علينا ما وقعنا فيه، فإننا نسلم لله تعالى، ونعلم أنه من الله، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه كما قال تعالى: ﴿ قُلْ فَلِيَوَ الْنَجَةُ ٱلْبَلِنَةُ فَلَوْ شَاتَة لَهَ دَعَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ الأنعام: ١٤٩، ولكنه مع ذلك أسند إلينا مشيئة وقدرة، وعلقها بمشيئة الله تعالى، فللعباد قدرة على أفعالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال الله تعالى: ﴿ لِنَن شَاتَه يَنكُمُ أَن يَسْتَغِمَ ﴾ التكوير: ٢٨، ثم قال: ﴿ وَمَا نَشَاتُونَ إِلاّ أَن بِنَاتَه الله ومسبوقة بمشيئة بناء بععل للعباد مشيئة، وجعل تلك المشيئة خاضعة لمشيئة الله، ومسبوقة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فنرتضي بالقضاء الذي هو فعل الله تعالى، ولا نرتضي بالمقضي الذي يُضاف إلى العبد ويكون فعله، بل نكره تلك المشيئة خاتى ما أنها منا، ونتوب إلى ربنا، ونقلع عن الخطايا، ونترك السيئات، حتى يرضى الله تعالى عنا.

#### ثم قال:

وَقَالَ فَرِيتَ نَرْتَضِي بِإِضَافَةٍ إلَيْهِ وَمَا فِينَا فَنُلْقِي بِسَخْطَةِ هذه أيضًا بعنى المقالة التي قبلها، أي: نرضى ما أضيف إلى الله تعالى من الخلق والتقدير، فهو الذي قدّر الكفر والإيمان، وهو الذي قدّر الطاعة والمعصية، وهو الذي قدّر الهداية والإضلال، فنرضى بقضاء الله، كل شيء أضيف إلى الله، نقول: هداية الله، وتوفيق الله، وخذلان الله، كل شيء أضيف إلى الله تعالى فإننا نرضى به، وأما أعمالنا أي: ما يُضاف إلينا، فإنها مسخوطة ولا نرضاها، أي: أفعالنا التي صدرت منا، والتي تُضاف إلينا، فإننا نلقاها



بسخطة، فما يُضاف إلى الله تعالى، فإنه مرضي عند الله تعالى ومن الله، وأما ما يُنسب إلى العبد، فإنه مسخوط ومكروه.

فهذه هي الأقوال في الأفعال المكروهة:

الأول: قولهم: لا نرضى بفعل المعاصى بل نكرهها.

الثاني: قولهم: نرتضي بالقضاء دون المقضي.

الثالث: قولهم: نرتضى بإضافتها إلى الله ونسخط ما فينا.

ثم قال:

كُمّا أنّهَا لِلرّبِّ خَلْقٌ وَأَنّهَا لِمَخْلُوقِهِ لَيْسَتُ كَفِعْلِ الْغَرِيرَةِ هِي: الطبيعة المعاصي والذنوب خلق لله، وليست مثل فعل الغرائز، والغريزة هي: الطبيعة التي غُرزت في نفس الإنسان، مثل: نوم الإنسان ويقظته، وحركته، وصعوده ونزوله، وإقباله وإدباره، ونحو ذلك أفعال غريزية، فليست المعاصي مثل الغرائز، ولكنها مخلوقة لله تعالى، هو الذي خلقها، وهو الذي قدرها على العبد، ولكن إذا أضيفت إلينا فإنها مسخوطة، يعني: سيئاتنا، فنقول - كما في خطبة الحاجة - أنه أضيفت إلينا فإنها ممخوطة، يعني: سيئاتنا، فنقول - كما في خطبة الحاجة - أنه الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، ولكن نعرف أنه مكّن العبد، وجعل الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، ولكن نعرف أنه مكّن العبد، وجعل الله قدرة، يستطيع بها أن يزاول الأعمال العادية، يعني: الدنيوية كالحرفة

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي الله بين يدي حاجته، أخرجها مسلم مختصرة من حديث جابر الله (٨٦٨)، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما (٨٦٨)، ووردت مطولة ومختصرة من حديث ابن مسعود الله عند أبي داود (١٠٩٧)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (١٤٠٤)، وابن ماجه (١٨٩٢)، وأحمد (٣٩٢/١، ٣٩٣)، ولشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ شرح لها في جزء لطيف.



والتجارة وما أشبه ذلك، وكذلك الأعمال التي هي المعاصي ونحوها، كأكل الربا والغصب والسرقة، وما أشبه ذلك، هي مخلوقة لله تعالى، هو الذي خلقها وليست كالغرائز ومع ذلك يقول:

فَنَرْضَى مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ خَلْقُهُ وَنَسْخَطُ مِنْ وَجْهِ اكْتِسَابِ الْخَطِيئةِ أَي: نرضى بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه خلق حركة العباد التي يزاولون بها هذه الأعمال، وأما اكتساب العبد لهذه الخطيئة فإننا نسخطه، نسخط على من كفر، وعلى من سرق، ومن قتل ظلمًا، ومن تعاطى حرامًا، نسخط على من اكتسب الخطايا، مع أننا نعلم أنه خلق الله تعالى وتدبيره، ولكن على العباد أن يرضوا بقضاء الله الذي هو خلقه، ويسخطوا المعاصي التي قدرها، والتي خلقها في العباد.

•

وَمَعْصِينَةُ الْعَبْدِ الْمُكَلِّفِ تَرْكُهُ فَإِنَّ إِلَىهَ الْخَلْقِ حَسِقٌ مَقَالُهُ 1.4 كَمَا أَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ هَكَذَا 1 . 9 وَحِكْمَتُهُ الْعُلْيَا اقْتَضَتْ مَا اقْتَضَتْ مِنْ الْـ 11. يَسُوقُ أُولِي التَّعْذِيبِ بِالسَّبِ الَّذِي 111 وَيَهْدِي أُولِي التَّنْعِيم نَحْوَ نَعِيمِهم 117 وَأَمْسِ إِلْسِهِ الْخَلْسِقِ بَسِيَّنَ مَسايسِهِ 115 فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ أَتَّرَتْ 118 وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ لَمْ يَنَلُ 110 وَلا مَخْرِجٌ لِلْعَبْدِ عَمَّا بِهِ قَهْمَى 117 فَلَــيْسَ بِمَجْبُـورِ عَــدِيم الإِرَادَةِ 117 وَمِنْ أَعْجَبِ الأَشْيَاءِ خَلْقُ مَشِيئَةٍ 114

#### الشرح:

قال - رحمه الله -:

## (وَمَعْ صِيَةُ الْعَبْ لِ الْمُكَلِّ فِي)

أي: إذا عصى العبد المكلف الذي هو: عاقل، بالغ، فاهم، قادر، كما إذا ترك الصلاة، أو منع الزكاة، أو أفطر في رمضان بدون عذر وهو مكلف، أو ترك الجهاد إذا تعين عليه، أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته، فإذا

<u></u>

ترك هذه الطاعات التي كلفه الله بها، وفعل المعاصي، نقول: إن هذه معصية. قوله:

# (تَرْكُهُ لِمَا أَمَرَ الْمَوْلَى وَإِنْ يمَشِيئَةِ)

أي: ترك الفرائض وفعل المحظورات، ولو كان ذلك بمشيئة الله وبقضائه وقدره، فإن ذلك وإن كان مرضيًا لنا، فإنه مسخوط من حيث إنه ذنب، ومن حيث إنه معصية، وأنه يُعد عاصيًا، ولو كان ذلك بمشيئة الله الكونية القدرية، فإن حجة الله قائمة على العباد، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ فَلِلّهِ المُخْتَةُ الْبَلِغَةُ ﴾ فإن حجة الله قائمة على العباد، وأعطاهم قوة وقدرة، يزاولون بها الأعمال، فإذا تركوا ما أمر الله به، أو فعلوا ما نهى الله عنه، فإنهم يعتبرون عصاة، فالعبد العاصي هو: الذي يترك ما أمر به المولى، أو يفعل ما نهى عنه المولى، فلا يحتج بالقدر ولو كان ذلك بمشيئة الله، كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَ مَكُمَ الله عنه من يشاء بحكمة.

وقوله - رحمه الله -:

# فَإِنَّ إِلَـهَ الْخَلْـقِ حَـقٌ مَقَالُـهُ بِأَنَّ الْعِبَـادَ فِـي جَحِـيمٍ وَجَنَّـةِ (إِلَــــــةِ (إِلَــــــةِ الْخَلْــــــقِ)

الذي هو: الله تعالى، قد أخبر سبحانه بأن العباد في الآخرة في جحيم أو جنة ، كما في قوله تعالى: ﴿ فَرِينٌ فِى اَلْمَتَةِ وَفَرِينٌ فِى اَلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧] ، فخلق من عباده خلقًا وجعلهم للجنة ، وآخرين جعلهم للنار ، ففي الحديث قال على الله عز وجل خَلَق اَدَمَ ، ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْق من ظَهْرِهِ ، وقال : هَوُلاَء في الْجَنَّةِ وَلا أبالي ، وَهَوُلاَء في النَّارِ وَلا أبالي ) ، قال : فقال قَائِل " : يا رَسُولَ الله ، فَعلَى مَاذَا



ثم يقول ـ رحمه الله ـ:

كَمَا أَنَّهُمْ فِي هَـذِهِ الـدَّارِ هَكَـذَا بَـلْ الْبُهُمُ فِي الآلامِ أَيْـضًا وَنِعْمَـةِ

أي: أنهم في هذه الدار الدنيا كذلك: منهم الفقير والغني، ومنهم الصحيح والسقيم، ومنهم العالم والجاهل، ومنهم القوي والضعيف، فرَّق الله تعالى بينهم؛ وذلك ليعرفوا نعمة الله عليهم، ويعرفوا حكمته، وأنه حكيم عليم، قدَّر المقادير، وجعلهم هكذا، ولما خلق الخلق وعرضهم على آدم، وفيهم: من

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٨٦/٤)، وابن حبان (٥٠/٢)، من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٩٦) من حديث عمران بن الحصين ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧) من حديث علي ١٠٥٠



هو مشلول، ومن هو أعور، ومن هو ناقص الخلق، ومن هو معوق، قال: (أي ربّ فهلا سويت بينهم؟)، فقال الله تعالى: (إني أريد أن أشكر)(۱)، أي: يرى ذو الفضل فضله فيحمدني ويشكرني، يعني: أن الذي أعطاه الله عينين، إذا رأى فاقد العين عرف نعمة الله، والذي أعطاه الله عينًا واحدة إذا رأى فاقد العينين عرف نعمة الله، والذي أكمل الله يديه إذا رأى مقطوع اليد عرف نعمة الله، وهكذا القوي يشكر الله على قوته إذا رأى الضعفاء، والغني يشكر الله إذا رأى الفقراء أو دونه في حالته.

قوله:

# (بَـلْ الْـبُهْمُ فِـي الآلام أَيْسِطًا وَنِعْمَـة)

أي: حتى البهائم وهي ليست مكلفة أيضًا منها ما هو في ألم، وما هو في نعمة، فالبهائم يُسلط عليها المرض، ويُسلط عليها الجوع، ويُسلط عليها السباع ونحو ذلك، أو تكون منعمة، ينعمها ربها، سواءً كانت مملوكة كبهيمة الأنعام، أو غير مملوكة كالصيود والوحوش والسباع ونحو ذلك، منها ما هو في نعمة ورفاهية، ومنها ما يلاقي ألمًا، وهذه حكمة الله.

فالخلق في الآخرة إما في نعيم وإما في جحيم، والخلق في الدنيا كذلك منهم من هو في نعيم، ومنهم من هو في جحيم، ولكن جاء في حديث قوله ﷺ: (الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ)(٢)، أي: كأن المؤمن في سجن ؛ لأنه لا يتوسع فيها، ولا يعطي نفسه ما تريده، بل يقتصر على الحلال، ويقتصر

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٥٦) من حديث أبي هريرة را



على الاقتصاد، ولا يوسع لنفسه، ولا يعطيها شهواتها ولا ملذاتها، ويترك ذلك رغبة في أن الله تعالى يعوضه في الآخرة العوض الحسن.

ثم قال:

وَحِكْمَتُهُ الْعُلْيَا اقْتَضَتْ مَا اقْتَضَتْ مِنْ الْ فُرُوقِ بِعِلْمِ ثُمَّ أَيْدٍ وَرَحْمَةِ العليا الله تعالى حكيم يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها، فاقتضت حكمته العليا ما اقتضته من هذه الفروق، من التفريق بين الخلق، حيث فرقهم إلى غني وفقير، وقوي وضعيف، وسعيد وشقي، وكامل الخلق وناقص الخلق، اقتضت حكمة الله تعالى ما اقتضته من هذه الفروق.

قوله:

(يعِلنهم)

أي: بعلم علمه في هؤلاء وهؤلاء.

(ئے ایسر)

أي: قوة.

## (وَرَحْمَـــَةِ)

من الله، فلله الحكمة في كل ما خلق، لم يخلق شيئًا إلا ولله تعالى فيه حكمة عظيمة، لا يعلم قدرها إلا الله تعالى، فاقتضت حكمته هذه الفروق، وذلك بعلم منه، وبأيد، وبقوة، وبرحمة منه سبحانه وتعالى، هكذا حكمة الله تعالى اقتضت أن يفرق بينهم: فمنهم من أتته الدنيا على ما يريد، بحيث وسعت عليه الدنيا في مأكله ومشربه، يلبس الجديد من الثياب، ويتنعم بالمآكل والمشارب وما يريده، وآخرون يحرمون من ذلك ويتحملون ويصبرون، فهذه الحكمة ليعرف



المؤمن نعمة الله تعالى عليه، فالذين يكونون في نعيم في الدنيا قد يكونون دون ذلك النعيم في الآخرة، والمؤمنون نعيمهم الطاعات، نعيمهم الجنة، فجنة الدنيا هي العبادة؛ ولذلك يقول بعضهم: «إن في الدنيا جنة مَنْ لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»(۱)، وهذه الجنة هي التلذذ بعبادة الله، ويقول آخر: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها»(۱)، وأطيب ما فيها التلذذ بعبادة الله عز وجل.

ثم يقول - رحمه الله -:

يَسُوقُ أُولِي التَّعْذِيبِ بِالسَّبِ الَّذِي يُقَدِّرُهُ نَحْوُ الْعَدَابِ بِعِرْقِ أي: الذين خلقهم أشقياء يقدَّر لهم الأسباب التي يعملونها ؛ ليكونوا مستحقين للعذاب، بحيث يعملون المعاصي التي يستحقون عليها العذاب، بعزة الله تعالى وبقوته وقدرته يسوق أهل التعذيب ـ وهم الكفار ـ إلى الأسباب التي يقدَّرها عليهم ؛ ليكونوا من أهل العذاب، ومن الذين يستحقونه نعوذ بالله، ولله تعالى في ذلك حكمة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله تعالى.

ثم قال:

وَيَهْدِي أُولِي التَّنْعِيمِ نَحْوَ نَعِيمِهِمْ يَأْعُمَالِ صِدْقٍ فِي رَجَاءٍ وَخَـشْيَةٍ قوله:

<sup>(</sup>١) ذكره ابن القيم في الوابل الصيب (ص٦٩) ومدارج السالكين (١/٤٥٤) وعزاه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٦٧/٨) من قول ابن المبارك رحمه الله، وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص١٨٩)، وابن القيم في إغاثة اللهفان (٧٢/١).



# (أولِــــيم)

وهم المؤمنون الذين من عليهم وهداهم، يهديهم إلى نعيمهم الذي يكونون به من أهل النعيم، ومن أهل الأعمال الصالحة، فيهدي أهل التنعيم الذين أنعم عليهم نحو نعيمهم الذين هو الهداية والتوفيق والأعمال الخيرية والحسنات، والأعمال الصالحة، وأعمال الصدق ونحو ذلك.

قوله:

## 

يعني: يجمعون بينهما بين الخوف والرجاء، الرجاء هو: الأمل القوي من الله تعالى في هدايتهم، والخشية هي: شدة الخوف، فهو سبحانه يهدي المنعم عليهم نحو نعيمهم بأعمال صدق، ويجمعون بين الخوف والرجاء، كما مدح بللك عبادة بقوله تعالى: ﴿ وَيَرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَدُولًا ﴾ بلاسراء: ١٥٧، فيجمعون بين الرجاء والخشية، بحيث إن الرجاء يحملهم على قوة الأمل في فضل الله تعالى، والخوف يحملهم على ترك المعاصي والذنوب، خوفًا من العذاب الذي قدره على تلك المعاصي.

ثم يقول:

وَأَمْسُ إِلَـهِ الْخَلْـقِ بَـيّنُ مَـا يـهِ يَسُوقُ أُولِي التَّنْعِيمِ نَحْوَ السَّعَادَةِ (إلَـــــهِ الْخَلْــــــةِ)

هو الرب سبحانه وتعالى، أمره بيَّن السبب الذي يسوق به أهل التنعيم نحو السعادة، وهو أنه قدَّر لهم الهداية، وجعل لذلك أسبابًا، وجعل من أسبابه إرسال الرسل والدعاة - أهل الدعوة - الذين يحتسبون فيدعون إلى الله تعالى، حيث رغبهم في ذلك بقوله: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى اللهُ عمران: ١٠٤،



وبقوله: ﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ افصلت: ٣٣]، فالله تعالى أمره قد بيَّن السبب الذي يسوق به أهل التنعيم نحو السعادة.

ثم يقول:

فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ أَثَرَتْ أَوَامِ رُهُ فِي مِتَنْ سِيرِ صَاعَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّقَاوَةِ لَمْ يَنَلْ يَامُرِ وَلا نَهْ عِي يَتَقْ بِيرِ شِي قُوةِ وَهَذَا مَا أَخبر بِهِ النبي عَلَي لَمَا قال: (ما مِنْكُمْ مِن أَحَدِ إلا وقد كُتِبَ مَقْعَدُهُ مَن النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِن الْجَنَّةِ)، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نَتَّكِلُ على كِتَايِنَا وَنَدَعُ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِن الْجَنَّةِ)، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نَتَّكِلُ على كِتَايِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قال: (اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له، أمَّا مِن كان مِن أَهْلِ السَّعَادَةِ الْعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مِن كان مِن أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُّ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُّ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مِن كان مِن أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مِن كان مِن أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مِن كان مِن أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مِن كان مِن أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مِن كان مِن أَهْلِ الشَقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مِن كان مِن أَهْلِ الشَقَاءِ فَيُيسَرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَقَاءِ فَانِ ذلك عدل منه ، ولله تعالى الحكمة في إضلال هؤلاء وفي إصلاح هؤلاء .

قوله:

# (فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ)

أهل السعادة الأخروية الذين هم المؤمنون الأتقياء، أهل السنة والجماعة. قوله:

## 

الأوامر التي هي: أوامر الله وأوامر رسوله، وكذلك دعوة الدعاة الذين يدعون إلى الله تعالى، فإن أهل السعادة يتأثرون بهذه الأوامر، وييسر الله لهم

<sup>(</sup>١) سىق تخريجە.



الأعمال الصالحة، كما في هذا الحديث: (فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ)، فيتأثرون ويقبلون النصائح، ويمتثلون الأوامر، ويسيرون على النهج القويم، ويهديهم الله تعالى، ويعملون ما هو قربى وعمل صالح، ويبتعدون عن أسباب الشقاء، وعن أسباب الحرمان والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة.

قوله:

# (وَمَــنْ كَــانَ مِــنْ أَهْــلِ الــشَّقَاوَةِ)

أي: مَن كان من أهل الشقاوة الذين كُتب عليهم أنهم أشقياء، فإنه ولو دُعى ولو أُمر، لا يقبل ولا يأتمر، فهم لا يمتثلون بالأوامر، ولا يتركون الزواجر؛ وذلك لأن الله تعالى قدَّر عليهم أنهم أشقياء محرومون، سنة الله التي مضت في عباده ؛ لذا قال : (لَمْ يَنَلْ بِأَمْر وَلا نَهْي بِتَقْدِير شِقْوَةٍ) ؛ لأن الله تعالى كتب في الأزل أنه شقى، ولا يمكن أن يُغير ما كتبه الله؛ ولهذا أخبر تعالى بأنهم لا يقبلون بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَنُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْمُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ البقرة: ١٦، يعني: أنهم لا يقبلون الإنذار الذي تنذرهم به ولا يتأثرون، وأخبر أيضًا بأنه حرمهم بقوله: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْعَنْرِهِمْ غِشَوْهٌ ﴾ [البقرة: ١]، واعترفوا بذلك لما دعاهم النبي رالله عنهم أنهم لا يقبلون، فأخبر الله عنهم أنهم قَــالوا: ﴿ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جِحَابٌ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَنمِلُونَ ﴾ افــصلت: 10، اعترفــوا بأنهم لا يقبلون ذلك، ولما دعاهم نوح - عليه السلام - أخبر الله بأنهم لم يقبلوا، يقول نوح - عليه السلام-: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ فَرَى لَئِلا وَنَهَاذَا 🕑 فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَازًا اللهِ وَإِنِّ كُلِّمًا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصْبِعَمْ فِي اَذَائِمَ وَأَسْتَغْشُواْ فِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَأَسْتَغْبُرُواْ السَيْحَبَارًا ﴾ انوح: ٥-٧]، فهذا علامة الحرمان، لو أتي بكل آية لم يقبل، فالذي كتب الله

- () - ()

عليه الشقاوة لا يقبل ولا يتأثر، فمن كان من أهل الشقاوة لم يعمل بالأمر ولا بالنهي، ولم ينتفع به ؛ لأن الله قدَّر عليه أنه شقي.

ثم يقول - رحمه الله -:

وَلا مَخْرِجٌ لِلْعَبْدِ عَمَّا بِهِ قَضَى وَلَكِنَّهُ مُخْتَارُ حُسَنُ وَسَوْأَةً وَلا مَخْرِجٌ لِلْعَبْدِ عَمَا قضى أي: أن العبد هو مختار الحُسن ومختار السوء، فليس للعبد مخرج عما قضى الله تعالى به، ولكن قد جعل الله له اختيارًا، فيختار الحسنات إذا كان من أهل السعادة، أو يختار السيئات إذا كان من أهل الشقاوة؛ لأن الله أعطاه هذه القدرة وهذه القوة التي يُزاول بها هذه الأعمال، وإذا عُرف ذلك فإنه لابد أن يختار ما قدر الله له، فإذا عُرف بأنه ليس للعبد مخرج عما قضى الله عليه، نقول: إن العبد مختار، يختار الحسنات ويختار السيئات بما أمكنه وبما قدر وأقدره الله عليه.

يقول - رحمه الله -:

فَلَـيْسَ بِمَجْبُـورٍ عَـدِيمُ الإِرَادَةِ وَلَكِنَّـهُ شَـاءٍ بِخَلْـقِ الإِرَادَةِ اللهِ أَي: لم يكن مجبورًا عديم الإرادة، بل له إرادة وله مشيئة، فللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، ولهم مشيئة، والله خالقهم، وخالق قدرتهم، وإرادتهم، والعبد يوصف بالأعمال، فالعبد هو المؤمن والكافر، والبر والكافر، والمصلي والصائم، ليس بمجبور عديم الإرادة بل له مشيئة وتلك المشيئة مخلوقة، خلق الله تعالى فيه هذه الإرادة التي تُنسب إليه الأعمال بسببها.

ثم قال - رحمه الله -:

وَمِنْ أَعْجَبِ الأَشْيَاءِ خَلْقُ مَشِيئَةٍ يهَا صَارَ مُخْتَارَ الْهُدَى بِالـضَّلالَةِ أي: لا ينبغي أن ننكر مشيئة الله، ولا أن نقول: إن العباد قوتهم أقوى من



قوة الله تعالى، بل نقول: ربنا ـ سبحانه وتعالى ـ خالق المشيئة التي بها يصير العبد مختارًا للهدى أو للضلالة ؛ ولأجل ذلك قد يحار العقل في ذلك، ولكن إذا عرف بأن الله خالق كل شيء، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُرُومَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]، وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يكون في الوجود ما لا يريد، إنما يكون في الوجود ما يريد، ولا يمكن أن العباد يخرجون عن قدرته، أو يعصونه قسرًا وقهرًا بدون قدرة، وتكون قدرتهم أقوى من قدرة الله، كما يقول ذلك المعتزلة والذين يسمون إنكار القدر (العدل)، ويعتلون ويقولون: لا يمكن أن الله يخلق المعاصى أو الكفر في العباد ثم بعد ذلك يعذبهم على ذلك، فإن هذا يعتبر ظلمًا منه لهم، هكذا يعللون، وعلى كل حال فقد يعجبون من خلق الإرادة وخلق المعصية في العبد، ثم يعذبه عليها أو يثيبه عليها، نقول: إن مشيئته عامة في كل شيء، كما في قوله: ﴿ وَمَا نَشَآ أُونَ إِلَّا أَن يَشَآ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠]، وقوله: ﴿ وَمَا يَذَكُّرُونَ إِلَّا أَن يَشَلَهُ اللَّهُ ﴾ اللدثر: ٥٦]، ولكن لما خلق فيهم ذلك الاختيار، صار للعبد اختيارًا يختار الهدى ويختار الضلالة، ويُعذب على هذا ويُثاب على هذا.



كَقَوْلِكَ هَلْ أَخْتَارُ تَرْكَ الْمَشِيئَةِ وَلَوْ نِلْتَ هَذَا التَّرْكَ فُرْتَ بِتَوْبَةِ عَلَى مَا يَشَاءُ اللَّهُ مِنْ ذِي الْمَشِيئَةِ مَعَانٍ إِذَا انْحَلَّتْ بِفَهْم غَرِيسزَةِ وَلِلَّهِ رَبِّ الْخَلْقِ أَكْمَلُ مِدْحَةِ عَلَى الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ١١٩ فَقُولُكَ هَلْ أَخْتَارُ تَرْكًا لِحِكْمَةِ
 ١٢٠ وَأَخْتَارُ أَنْ لا أَخْتَارُ فِعْلَ ضَلالَةٍ
 ١٢١ وَذَا مُمْكِ نَ لَكِنَّ هُ مُتَوَقِّ فَ الله مُتَوَقِّ فَ الله مَنْ وَقَلْ مَنْ وَقَلْ مَنْ وَقَلْ مَنْ وَقَلْ مَنْ وَقَلْ الله مَنْ وَقَلْ الله وَنَكَ فَافْهَمْ مَا يهِ قَدْ أَجَبْتُ مِنْ
 ١٢٢ فَدُونَكَ فَافْهَمْ مَا يهِ قَدْ أَجَبْتُ مِنْ
 ١٢٢ أَشَارَتْ إِلَى أَصْلٍ يُشِيرُ إِلَى الْهُدَى
 ١٢٤ وَصَلَّى إِلَى أَشْلِ يُشِيرُ إِلَى الْهُدَى
 ١٢٤ وَصَلَّى إِلَى أَشْدِ قَدْ جَلَّ جَلالُـهُ

### الشرح:

قوله - رحمه الله -:

فَقُولُكَ هَلُ اخْتَارَ تَرْكَا لِحِكْمَةِ كَقَوْلِكَ هَلُ أَخْتَارُ تَرْكَا للحكمة أي: قولك أيها المعترض، نقول: أنت لا تختار تركًا للحكمة، فالحكمة واقعة كما شاء الله، والحكم الذي قدره الله واقع ولابد، فليس لك اختيار، لكن لك قدرة تتمكن بها من العمل، فهل تقول: (هَلُ أَخْتَارُ تَرْكَ الْمَشِيئَةِ؟) هذا كله مخالفة لما أثبته الله، قد أثبت الله المشيئة بقوله: ﴿ لِمَن شَاةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ اللكوير: ١٨]، وقوله: ﴿ فَمَن شَاةً أَغَذَ إِلَى رَبِهِ سَبِيلًا ﴾ اللزمل: ١٩]، ﴿ فَمَن شَاةً فَلْيُوْمِن وَمَن شَاةً فَلْيَوْمِن الله المشيئة مسبوقة بمشيئة الله تعالى.

ثم يقول - رحمه الله -:

وَأَخْتَارُ أَنْ لَا أَخْتَارُ فِعْلَ ضَلَالَةٍ وَلَوْ نِلْتَ هَـٰذَا التَّرْكَ فُـزْتَ بِتَوْبَةِ أي: إذا نال هذا الترك، يعني: ترك أسباب الضلالة، فاز بتوبة الله عليه، فإذا قال:



## (وَأَخْتَــارُ أَنْ لا أَخْتَــارُ)

فإن هذا أيضًا خطأ، إذا قيل: هل للعبد اختيار، فيقول بعضهم: أختار أن لا أختار، نقول: هذا خطأ، بل لك اختيار ولك قدرة، ولا تختار ترك الحكمة، ولا تختار ترك المشيئة، ولكن لك اختيار به تزاول الأعمال، ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة الله تعالى عليك، وصرت موفقًا.

ثم يقول:

وَذَا مُمْكِ نَ لَكِنَّ لَهُ مُتَوَقّ فَ عَلَى مَا يَشَاءُ اللّهُ مِنْ ذِي الْمَشِيئَةِ أَي: ممكن للعبد أن يختار، وممكن أن يعمل ويفعل، وله مشيئة وله إرادة، ولكن هذا كله متوقف على مشيئة الله تعالى، فلله الحكمة العظيمة، وله الإرادة العامة، وله المشيئة الكاملة، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فهذا ممكن يعني: اختيار العبد وقدرته، ولكنه متوقف على مشيئة الله، فالله تعالى هو ذو المشيئة التامة.

يقول - رحمه الله -:

فَدُونَكَ فَافْهَمْ مَا بِهِ قَدْ أَجَبْتُ مِنْ مَعَانِ إِذَا انْحَلَّتْ بِفَهْم غَرِيزَةِ أَي الْدُونَكَ أَيها السائل، افهم ما قد أجبناك به من هذه المعاني، فإذا انحلت فهمت غريزة الإنسان التي جعلها الله تعالى غريزة فيه. ثم قال:

أَشَارَتْ إِلَى أَصْلٍ يُشِيرُ إِلَى الْهُدَى وَلِلَّهِ رَبِّ الْخَلْقِ أَكْمَـلُ مِدْحَـةِ قَوله:

· 🍣

يعنى: هذه الأبيات، وهذا الرد.

قوله:

# (إلَّى أصل بُسشِيرُ إلَّى الْهُدَى)

الأصل الذي يشير إلى المدى هو أن من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، كما أخبر الله بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُعَمِّلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مَادٍ آلَ وَمَن يَعَمِّلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مَادٍ آلَ وَمَن يَعَمِّلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ ﴾ [الزمر: ٣٦ – ٣٧]، هذا أصل المدى.

قوله:

# (وَلِلَّهِ رَبِّ الْخَلْقِ أَكْمَلُ مِدْحَةٍ)

أي: الرب ـ سبحانه وتعالى ـ له أكمل مدحة ، فهو الممدوح والمستحق للمدح على تقديره ، وعلى هدايته من هدى ، وعلى إضلاله من أضل ، فهو الذي يهدي من يشاء برحمة منه وفضل ، ويضل من يشاء بحكمة منه وعدل ، ولا اعتراض للعباد عليه ، ولله الحجة البالغة على عبادة ، فما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وقد قواهم وأعطاهم ، وهم يقدرون بما أقدرهم الله تعالى عليه .

يقول - رحمه الله -:

وَصَـلَّى إِلَـهُ الْخَلْـقِ جَـلَّ جَلالُـهُ عَلَى الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ختم هذه الأبيات بالصلاة على النبي ﷺ، ووصف الله تعالى بأنه إله الخلق، ووصفه بالجلال بقوله:

## (جَـلٌ جَـلالُهُ)

ووصف النبي على بأنه المصطفى ؛ لأنه من الذين اصطفاهم الله ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَمْ اللَّهَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال



المصطفين، وهو أيضًا المختار، الذي اختاره الله تعالى لحمل رسالته، وهو أيضًا خير البرية، أي: خير هذه الخليقة، فله منا الصلاة والسلام عليه، وندعو الله تعالى أن يثيبه على ما بلغ من الرسالة، وعلى ما بيَّن، وعلى ما دعا إليه، وندعو الله أيضًا لشيخ الإسلام ابن تيمية ورحمه الله على ما بينه في هذا النظم، وكذلك في رسائله الأخرى، التي بيَّن فيها كل ما يحار فيه من يحار من عباد الله تعالى، فبيَّن أن الله سبحانه أحكم الكلام، وبيَّن كل ما يشتبه فيه العباد، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، والله سبحانه وتعالى بعث الرسل، وأنزل الكتب، وأمر العباد بأن يتبعوا ما أنزل إليهم أمرًا صريحًا بقوله تعالى: ﴿ التَّبِعُوا مَا أَنزِل إليهم أمرًا صريحًا بقوله تهندُون ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، ومن لم يتبع الرسل وعصى، فإنه من أهل المخلال، ومن اتبعهم، فإنه من أهل المحالية بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



#### الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وبعد: فحيث عرض علي الشيخ الدكتور/ طارق بن محمد الخويطر، وفقه الله وسدد خطاه، أن أشرح التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في الرد على الجبرية، وعلى ذلك الذي ادعى أنه ذميّ، وأنه متحير في أمر القضاء والقدر، وفي أن الله حكم على الإنسان بأنه شقي أو نحوه، والتي أجاب فيها شيخ الإسلام بأكثر من مائة وعشرين بيتاً، في أمر القضاء والقدر، وحكم تكليف الإنسان بما لا يطيق، ونحو ذلك.

وقد قمت بشرحها في أوقات متفرقة ، غالبها أن نكون في الطريق ، ذاهبين إلى بعض الأماكن ، وشرحتها شرحاً متوسطاً ، ولم أتمكن من مراجعة الكتب التي تتعلق بالمسألة ، ولكن المعاني واضحة والحمد لله ، والأبيات صريحة في المراد ، وإنما تحتاج إلى إيضاحها بعد أن تكون مجملة ؛ لتكون موسعة ومشروحة ومذكورة الأمثال ، زيادة على الأمثال التي تضمنتها ، وقد انهينا شرحها في مواقف ورحلات متعددة ، من المنزل إلى الحرس ، أو من الحرس إلى المنزل ، أو مو ذلك ، وقد قام الشيخ المدكتور طارق بن محمد الخويطر وفقه الله تعالى ، بتسجيل ذلك الشرح ، ثم قام بتفريغه ، وحرص على ذلك ، وقد فوضت إليه تصحيح تلك الأبيات وشرحها ، وكذلك أبحت له التصرف والتعليق عليها ، وقد قام بما يجب في ذلك ، وقد رغب أن أشرحها لينتفع بها من أراد الله تعالى به خيراً ، ولتزول تلك الشبهات التي يتعلق بها أولئك المجبرة ، الذين لا يزالون خيراً ، ولتزول تلك الشبهات التي يتعلق بها أولئك المجبرة ، الذين لا يزالون عن يحتجون بأنهم كتب عليهم الشقاء والعياذ بالله ، ومع ذلك لا يتقيدون عن



المحرمات، ولا يحتجون بالقدر، لعلها أن تكون قاطعة لشبهاتهم، ونسأل الله تعالى أن يعين أخانا الدكتور طارق بن محمد الخويطر على سعيه وعلى حرصه على نشر تلك الرسائل ونحوها، وقد أبحت له أن يعلق عليها، وأن يكون له حقوق الطبع، وله التعليق بما يراه، وذلك لكفاءته، وأهليته، وقدرته على التصحيح والتعليق، والله أعلم.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

أملاه

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في يوم الاثنين ١٤٢٩/٦/٢٦هـ



## فهرس المراجع

- [١] إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.
- [7] البداية والنهاية، لعماد الدِّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة السادسة ١٤٠٥هـ.
  - [٣] تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- [3] تاريخ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت.
- [0] تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي، تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٩٩٥م.
  - [7] تفسير ابن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، طبعة ١٤٠٥هـ.
- [۷] التمهيد، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف، المغرب، طبعة ١٣٨٧هـ.
- [٨] الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمى، دار السلام للنشر والتوزيع.
- [9] جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلِم، للإمام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، تحقيق طارق عوض الله ، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية ١٤٢٠هـ.

- [١٠] الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، طبعة ١٤٠٣هـ.
- [١١] الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، حافظ بن أحمد الحكمي، تحقيق عبد العزيز الراجحي.
- [۱۲] حلية الأولياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ.
- [۱۳] الدعاء، سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم، تحقيق: مصطنى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ.
- [18] سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٢١هـ.
- [10] سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٢١هـ.
- [17] سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، طبعة ١٤١٤هـ.
  - [١٧] سنن الدارقطني، تحقيق عبد الله هاشم المدني، دار المعرفة، بيروت.
- [١٨] سنن الدارمي، تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.
- [۱۹] سنن النسائي الصغرى (المجتبى)، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤٢١هـ.

- [۲۰] سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، وإشراف شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ.
- [۲۱] شرح القصيدة النونية ، أحمد بن إبراهيم بن عيسى ، تحقيق زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ٢٠٦هـ.
- [٢٢] شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة ١٣٩١هـ.
- [٢٣] شعب الإيمان، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- [۲٤] صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.
- [٢٥] صحيح ابن خزيمة ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، طبعة ١٣٩٠هـ.
- [٢٦] صحيح البخاري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ.
  - [٢٧] صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت.
- [٢٨] الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة ١٤١٨هـ.



- [٢٩] طريق الهجرتين وباب السعادتين، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي، تحقيق عمر بن محمود أبوعمر، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ.
- [٣٠] العبر في خبر من غبر، شمس الدين الذهبي، تحقيق صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت.
- [٣١] العقيدة الطحاوية، أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.
- [٣٢] العقيدة الواسطية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: محمد ابن عبدالعزيز بن مانع الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء، الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ.
- [٣٣] القدر وما ورد في ذلك من الآثار، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم، دار السلطان، مكة المكرمة، الطبعة الأولى ٢٠٦هـ.
- [٣٤] مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم النجدى، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.
- [٣٥] المحدث الفاصل، الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ.
- [٣٦] مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ.



- [۳۷] المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، مكتبة المعارف.
- [٣٨] مسند أبي يعلى ، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث ، دمشق ، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ.
- [٣٩] مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر.
- [ ٤] مسند البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، المدينة، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- [13] مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- [٤٢] مصنف عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ.
- [٤٣] المعجم الأوسط، أبو القاسم الطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، طبعة ١٤١٥هـ.
  - [٤٤] معجم البلدان، أبو عبد الله ياقوت الحموى، دار الفكر، بيروت.
- [83] المعجم الكبير، أبو القاسم الطبراني، تحقيق حمدي بن عبدالجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ.
- [3] منهاج السنة النبوية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.
- [٤٧] موطأ الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث العربي، مصر



[٤٨] الوابل الصيب من الكلم الطيب، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ.



### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| ٥      | تقديم المحقق                  |
| 4      | تقديم الشارح                  |
| ۲۱     | تقديم الشيخ رحمه الله بخط يده |
| 40     | نص تائية شيخ الإسلام          |
| ٣٣     | بداية شرح التائية             |
| 171    | الخاتمة                       |
| 174    | فهرس المراجع                  |
| 179    | فهرس الموضوعات                |

\*\*\*\*

#### مؤسسة ابن جبرين الخيرية

أنشئت وفاءً لهذا العالم الجليل سماحة الشيخ الوالد العلامة د. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله لتتبنى الرسالة التي كان يحملها وينشرها.

تشرفت في أول مجلس أمناء لها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، ويضم مجلس أمنائها سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وعددًا من أصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب المعالي والسعادة من رجال الأعمال، ووجهاء المجتمع.

وتعمل المؤسسة وفق التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، وتستعين بالمختصين كل في مجاله، وتضم ضمن العاملين بها طاقات متميزة وخبرات فريدة.

#### ومن أهم أعمالها:

أولاً: العناية بجمع وتوثيق ونشر تراث الشيخ العلمي من خلال:

١ ـ جمع التراث الصوتي والمرئى والمكتوب لسماحة الشيخ رحمه الله.

٢ ـ نشر هذا التراث وإخراجه في عدد من الأوعية من خلال الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة إضافة إلى الكتب المطبوعة.

ومن أبرز المشروعات التي تعمل على إكمالها وتطويرها:

(فتاوى الشيخ عبدالله بن جبرين).

- الكتب الموسوعية في شتى مجالات العلوم الشرعية التي تولى الشيخ شرحها.
  - ـ الصفحات الرسمية للشيخ رحمه الله على مواقع التواصل الاجتماعي.
    - ـ الموقع الالكتروني الرئيس للشيخ رحمه الله والمواقع التابعة له.
- ـ الوقف العلمي الذي سيخصص ريعه لرعاية الجهود التي كان الشيخ رحمه الله يقوم بها.

ثانيًا: الاستمرار في العمل التعليمي الذي كان يقوم به الشيخ رحمه الله من خلال:

١ ـ الدروس العلمية الدائمة التي كان يقوم بها الشيخ رحمه الله؛ حيث يدرس فيها الآن أبرز
 تلاميذه وغيرهم من طلاب العلم على مدار العام.

٢ ــ الدورة الشرعية السنوية التي كان يقيمها الشيخ رحمه الله، وقد استمرت المؤسسة بعد
 وفاته رحمه الله في عقدها ورعاية طلابها، ويشارك في إلقائها عدد من كبار العلماء.

٣ ـ مواصلة القيام بالأعمال الاجتماعية التي كان الشيخ رحمه الله يقوم بها، ومنها إحياء مجلسه اليومي بعد صلاة العصر لاستقبال الزوار وذوي الحاجات ومساعدة الناس بالشفاعات والوجاهات والفتاوى وغيرها.

رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته وجعل ما قدمه للأمة في ميزان حسناته، وأخلف على الأمة بخير، وجزى الله ولاة الأمر في هذه البلاد على وفائهم لعلماء البلاد ووقوفهم مع الناس في كل أحوالهم.

#### إصدارات مؤسسة ابن جبرين الخيرية

| اسم الكتاب                                                                              | رقم الكتاب |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| أعجوبة العصر، ترجمة حياة سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين كَتَلْفَهُ. | -          |
| شرح عقيدة أهل السنة والجماعة.                                                           | ١          |
| قدوة يحتذى بها ـ نظرات في الجهود العلمية والدعوية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﷺ.     | ۲          |
| حقيقة الفتوى وشروط المفتي.                                                              | ٣          |
| الرقية الشرعية.                                                                         | ٤          |
| مختارات من الرقية الشرعية.                                                              | ٥          |
| الرياض الندية شرح العقيدة الطحاوية (٥ مجلدات).                                          | 7          |
| السبك الفريد شرح كتاب التوحيد (مجلدان).                                                 | ٧          |
| التعليقات الزكية شرح العقيدة الواسطية (مجلد).                                           | ٨          |
| إبهاج المؤمنين شرح منهج السالكين (مجلدان).                                              | ٩          |
| الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد (مجلد).                                                       | ١٠         |
| النقوش الذهبية على القلائد البرهانية (مجلد).                                            | 11         |
| شرح الأربعين النووية (مجلد).                                                            | 17         |
| تيسير فقه المعاملات (مجلد).                                                             | 14.        |
| الإفصاح شرح التحقيق والإيضاح من مسائل الحج والعمرة والزيارة (مجلد).                     | 18         |
| منهاج المسلم بين العلم والعمل.                                                          | 10         |
| الفتاوي الشرعية في المسائل الطبية.                                                      | 71         |
| حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.                                         | ١٧         |
| شرح أصول العقائد الدينية.                                                               | 1.4        |
| الثمرات الجنية شرح المنظومة البيقونية                                                   | 19         |
| فتاوى وأحكام في نبي الله عيسى ﷺ.                                                        | ۲۰         |
| شرح المنظومة الحائية.                                                                   | 71         |
| شرح التائية.                                                                            | 77         |
| شرح نواقض الإسلام.                                                                      | 77         |
| شرح عقيدة الكلوذاني.                                                                    | 72         |

| 70 | شرح أصول السنة.                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 77 | الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية.    |
| YV | النخبة من الفتاوى النسائية.                         |
| YA | شرح شروط الصلاة.                                    |
| 79 | تربية الأجيال وتنشئة الأطفال.                       |
| ٣٠ | فتاوى الزكاة.                                       |
| ٣١ | التدخين مادته وحكمه في الإسلام.                     |
| ٣٢ | الصيام آداب وأحكام.                                 |
| ٣٣ | السراج الوهاج للمعتمر والحاج.                       |
| ٣٤ | حوار حول الاعتكاف.                                  |
| ٣٥ | فصول ومسائل تتعلق بالمساجد.                         |
| ٣٦ | شرح لامية شيخ الإسلام.                              |
| ۳۷ | الحلول الشرعية للخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية. |
| ٣٨ | المفيد في تقريب أحكام المسافر.                      |
| 79 | توضيح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية.                   |
| ٤٠ | حكم إتيان السحرة وتصديقهم.                          |
| ٤١ | شرح الزركشي (٧ مجلدات)                              |
| ٤٢ | تخريج أحاديث شرح الزركشي (٣ مجلدات).                |
| ٤٣ | شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد.                      |
| ٤٤ | شرح كتاب اعتقاد أثمة الحديث.                        |
| ٤٥ | شرح رسالة الإسلام دين كامل.                         |
| ٤٦ | شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه                       |
| ٤٧ | شرح رسالة أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته.      |
| ٤٨ | شرح كتاب جامع المسالك في أحكام المناسك.             |
| ٤٩ | شرح كتاب مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ.    |

الإخراج والتنفيذ الفني والطباعة



© 00961 3 814 270

113-5043 Beirut -Lebanon dr.h.a@dartarbiya.com

www.dartarbiya.com00966 5 30 47 30 30

بيروت ـ لبنان